# خطب الجمعة المتسلسلة

المجموعة ٢

منشورات المكتبة الخاصة ٢٠٢٣

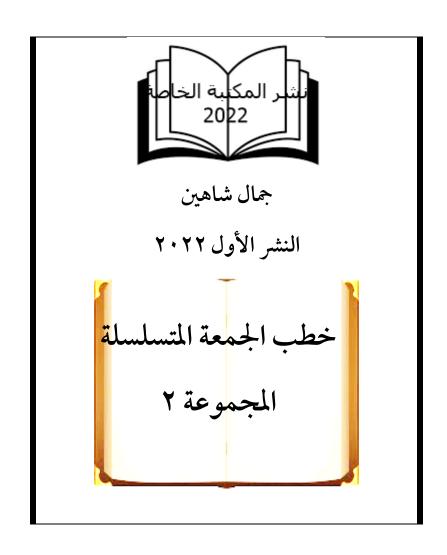

جمال حسين شاهين

# خطب المجموعة الثانية

# خطبة متسلسلة حول موضوع

تفسير سورة أو آيات

شرح حديث نبوي

بيان قصة وحياة نبي

هذه مجموعة كثيرة من الخطب ليوم الجمعة تجمعت عبر السنين من العمل الوظيفي في المساجد ؛ فهي خطب متسلسلة قد تكون تفسيرا كحديث كحديث جبرائيل المشهوس، وقد تكون لتفسير سوسرة من القرآن أو قد تكون من قصص الأنبياء ودعوت م ، وكثيرا من هذه الخطب تعتمد على ثقافة واختياس ات الخطيب من كتب التفسير واهل العلم أي ذكر سرأس الفقرة وترك التفصيل للخطيب وهمته وهناك بعض الخطب كاملة وعسى الله أن ينفع بها ؛ كما نفعت نفسي بها وبإعدادها وإلقائها على مسامع السامعين لخطبة الجمعة وهذا الجزء الثاني من الخطب التي كتبتها فقد كتبت المجموعة في مصنف سميته "خطبتي يوم الجمعة" والحمد لله مرب العالمين وصلى الله على سيدنا وشفيعنا محمد .

#### حدیث جبریل

١ - قراءة الحديث

عن عُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ، قَالَ: بَيْتَمَا نَحْنُ عند رسول الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ. لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثُرُ السَّفَرِ. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَى جَلَسَ إِلَى النَّيِّ عَنِ النِّيِّ عَنِ النَّيِّ عَلَى فَخِذَيْهِ. وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ النِّسْلَامُ اللهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ النِسْلَامُ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا الإِسْلَامُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَتُقِيم الصَّلَاةَ. وَتُوْقِي الزَّكَاةَ. وَتَصُومَ رَمَضَانَ. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَتُقِيم الصَّلَاةَ. وَتُوْقِي الزَّكَاةَ. وَتَصُومَ رَمَضَانَ. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ. يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّفُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّعَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: عَلَيْهِ وَمُكْبَهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيُوْمِ الآخِرِ. وَتُؤْمِنَ بِاللهَ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيُوْمِ الآخِرِ. وَتُؤْمِنَ بِاللهَ، وَمَكَاثِهِ مَوْلَى عَنِ الإِحْسَانِ. قَالَ: "أَنْ تَعْبُدُ الله كَانَكُ مَرَاهُ. فَإِنْ مُ تَكُنْ وَمَنَ بِاللهَ، وَمَلَائِكِ الله قَلَ: "أَنْ تَعْبُدُ الله كَالَة مِنَ السَّائِلِ" قَالَ: "مَا المسؤول عَنْها بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ" قَالَ: "مَا المسؤول عَنْها بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ" قَالَ: "مَا المُسؤول عَنْها بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ" قَالَ: "مَا المَّوْرَةِ اللهُ وَلَ عَنْها بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ" قَالَ: "مَا المُعُولُ وَنَ فِي الْبُنْيَانِ". قَالَ ثُمَّ الْكَاتَ وَلَى الْبُعْنَانِ ". قَالَ ثُمَّ الله عَلَى السَّائِلُ الله عَمْرُا أَتَعْرِي مَنِ السَّائِلِ" قَالَ فِي الْبُعْنَانِ ". قَالَ ثُمَ السَّاقِلُ فَعَرَا أَلْهُ مُلْكُولُ اللهُ عُمُرُا أَتَعْمَ اللسَّائِلُ الله قَالَ فِي الْبُعْنَانِ ". قَالَ لُكُمْ أَلُهُ مُلُولُكُ مُلْكُولُ اللهُ عُمَلُ اللهُ عُمُرُا أَتَعْلَمُ مِن السَّائِلُ اللهُ عُمْرُا أَلَا اللهُ عُمْرُا أَتَعْلَمُ اللهُ عُلَالًا لَلْهُ اللهُ عُلَالُو اللهَ اللهُ عُمْرُا أَتَعْلَمُ

- ۲ بیان أنه یعلمكم دینكم
  - ٣- بيان أدب المتعلم
- ٤ لا يلقى الله بها عبد ...
- ٥ مكث الرسول رضي الناس في مكة
  - ٦ قصة أبي جهل
  - ٧ توحيد الربوبية
  - ٨ توحيد الألوهية
- ٩ دعوة الرسل أقوامهم إلى توحيد الألوهية

- ١٠ لا معبود بحق إلا الله
- ١١ تفسير " محمد رسول الله "
- ١٢ أية محبة الرسول ﷺ بالاتباع

{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ } (العنكبوت: ٦١) { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا يَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ } لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ } (الزخرف: ٨٧)

#### التوحيد

فاعلم أنه لا اله إلا الله

١ - أقسام التوحيد الألوهية

٣ – الشرك ضد التوحيد ٤ – الرياء من الشرك

٥ - الحلف بغير الله شرك ٦ - ما شاء الله وشئت

V = 1ان الله V يغفر أن يشرك به V = V الله عبود إلا الله

٩ – ما هي العبادة ٩ – خلق الناس للعبادة

١١ - عبودية محمد ﷺ ١٢ - فاعلم أنه لا اله إلا الله

١٣ – {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمُلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ

} (آل عمران:١٨)

١٤ - اتباع الرسول .. ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]

٥١ - ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور]

١٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" م

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ } (الانبياء: ٢٥)

[ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ اللهِ مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجُنَّةَ ».] م [قَالَ لَنَا مُعَاذُ فِي مَرَضِهِ قَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ كُنْتُ أَكْتُمُكُمُوهُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَا لَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ ».] حم ٤ -٥

مراجعة لمعنى الشهادتين

بيان أهمية الصلاة .. وأنها أول ما يسأل عنها

{ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ } (الماعون: ٤) {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ } (المدثر: ٤٢) {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّاً } (مريم: ٥٩)

عمود الدين

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي لِا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَمْوَا أَمُ مُ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ» ق

حكم تارك الصلاة

كيف فرضت الصلاة ..

قصة سعد بن أبى وقاص [ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة قَالَ شَكَا أَهُلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ - ﴿ وَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَبَارًا ، فَشَكُواْ حَتَّى ذَكُرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّى ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَوُلاَءِ يَرْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ كُنْسِنُ تُصَلِّى قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَمَّا أَنَا وَاللهَ فَإِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى بِمِمْ صَلاَة رَسُولِ الله ﴿ وَيَعْمُونَ أَنَكَ لاَ كُنِينَ تُصَلِّى قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَمَّا أَنَا وَالله وَاللَّهُ وَلَيْنِ وَأُخِفُ فِي الأُولِينِ وَأُخِفُ فِي الأُولِينِ وَأُخِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ . قَالَ ذَاكَ الظَّنُ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ . فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً أَوْ رِجَالاً إِلَى الْكُوفَةِ ، فَلَا يَكُ عَسْحِدًا إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا ، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ ، أَهْلَ الْكُوفَةِ ، وَلاَ يَنْهُ مُنُ قَتَادَة يُكُنَى أَبَا سَعْدَة قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَة يُكْنَى أَبَا سَعْدَة قَالَ أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سِعُدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسِّرِيَّةِ ، وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي الْقُضِيَّةِ . قَالَ سَعْدٌ أَمَا وَالله الْأَدْعُونَ بِفَلاَثٍ ، اللَّهُمَّ بِالسَّوِيَة ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ . قَالَ سَعْدُ أَمَا وَالله الْمُونَ بِفَلاثٍ ، وَكَانَ لاَ يَسِيرُ مَنْ الْكَرُ مَنْ أَنَا وَأَيْدُ بَعْرُهُ مُ وَعَرَّضُهُ بِالْفِتَنِ ، وَكَانَ عَبْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ شَيْخُ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ ، أَصَابَتْنِي دَعُوهُ أَسَعْدٍ . قَالَ عَبْدُ اللَّكِ فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ اللَّهُ الْمَلْولِ فَقُولُ شَيْخُ كَبِيرُ مَفْتُونٌ ، أَصَابَتْنِي دَعُوهُ اللْعُورِي فِي الطُّرُونَ يَعْمُومُ مُنَ الْكَبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجُوارِي فِي الطُّرُقُ يَعْمُونُ يَعْمُونُ مَا الْكُولُ فَيْسِ الْمُلْولِ فَالَا عَبْدُ اللّهُ الْمُ لَالْعُرُونَ الْمَالِلُ فَالْمَا وَاللّهُ الْمُؤْمُ مُنَا الْمَالِقُ فَيْعَالَا عَلَا عَبْدُولُ الْمُعَلِقُ مَلْ الْعُرُونَ الْمُلْولُ فَالَا مُؤْمُ مُ الْمُؤَلِقُ الْمُ الْعُولُ الْمَالِقُ اللْمُ الْمُؤْمُ وَالِي الْمُعْمُولُ الْع

[عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ] ﴿ قَالَ ﴿ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهُرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ ﴿ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلُوا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ ﴿ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الْحُمْسِ يَمْحُو اللهُ مِنَّ الْخُطَايَا ﴾. ] ق الصَّلُواتِ الْحُمْسِ يَمْحُو اللهُ مِنْ الْخُطَايَا ﴾. ] ق

الصلوات الخمس .. فرضها واهميتها

الرسول يحث تعليمها للصبيان

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمُضَاجِعِ»د

#### الزكاة

- ٢ الزكاة هي الركن المالي وهي حق الفقراء في مال الأغنياء
- ٣ قرن الله الزكاة بالصلاة في آيات القرآن { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } (البقرة)
- ٤ وهي إخراج مال مخصوص بشروط مخصوصة بينها الشرع .. ذكر نصاب الذهب
  - ٥ وقد قاتل الصديق الناس عندما امتنعوا عن أداءها
- ٦ { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (التوبة:١٠٣) تطهير للنفس من الشح والبخل وتنمى المال وتزيده

٧ - { يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهُ قَالَذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهُ قَبَشُرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } عَنْ سَبِيلِ اللهُ قَالَذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهُ قَبَشُرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } ٨ - [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﴿ وَاللَّهُ مَا لاً وَاللَّهُ مَا لاً وَاللَّهُ مَا لاً وَاللَّهُ مَا لاً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ أَنْ مَا لُكُ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَلُونَ عَبِيلًا مَا لللهُ مَا اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَى اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ ال

٩ - {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَنِ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ } (قّ:٣٧)

# الصوم والحج

- ١ حديث ابن عمر [قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ] إله عَلَى الإِسْلاَمُ عَلَى خُسْ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، وَإِقَام الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالحُجِّ ، وَصَوْم رَمَضَانَ »] ق
  - ٢ تشبيه أركان الإسلام ببيت الشعر له خس أعمدة
  - ٣ الصلاة والصوم عمل بدني والزكاة عمل مالي والشهادة قولي والحج يجمع هذه الأعمال.
    - ٤ ترك هذه الأركان من أكبر الكبائر ..
- ٥ كتب عليكم الصيام .. ومن السنة صوموا لرؤيته وفعل النبي ﷺ والخلف عن السلف
   حتى يومنا هذا
- ٦ الصوم مرة في كل عام .. الصلاة فرض عين يومي خمس مرات ، أما الزكاة فرض عين على
   القادر ، والحج فرض عين مرة واحدة في العمر على المسلم الذي توفرت فيه شروط الحج .
  - ٧ { وَللَّهَ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } (آل عمران: من الآية ٩٧)
- ٨ من توفرت فيه شروط الحج ولم يحج فهو على شفا هاوية .. لذلك قال بعض العلماء : "
   يخرج من تركته مقدار الحج وصى أم لم يوصى .
- ١٠ [ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﴿ يَقُولُ ﴿ مَنْ حَجَّ للهِ فَكُمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْم وَلَكَنْهُ أُمَّهُ ﴾ . ] ق
- ١١ [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ] قَالَ « الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ،
   وَالْحُجُّ الْمُبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجُنَّةُ » . ] خ

#### الإيهان بالله

- ١ حديث جبريل " فاخبرني عن الإيمان "
- ٢ { آمَنَ الرَّسُولُ بِهَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ } (البقرة: من الآية ٢٨٥)
- ٣ { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المُشْرِقِ وَالمُغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ ۖ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ ۖ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ ۖ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاللَّلْبِيِّنَ } (البقرة: من الآية ١٧٧)
- ٤ { وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهُ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيداً } (النساء)
  - ٥ { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } (القمر: ٤٩)
- ٦ الإيهان هو التصديق الجازم، والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيهان به؛ والانقياد ظاهرا وباطنا ، الإيهان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. فهو يشمل عقائد الإيهان، وأخلاقه، وأعهاله
- الإيهان بالله هو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق الرزاق المحيي المميت وأنه المستحق لأن يفرد بالعبادة والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة وأن الله هو المتصف بصفات الكهال والعظمة والجلال المنزه عن كل عيب ونقص
  - ٨ نستدل على وجوده بآياته ومفعولاته
  - ٩ { وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ } (الذريات:٢١)
    - ١٠ { فَلْيَنْظُر الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ } (الطارق:٥)
  - ١١ { قُلْ لَمِنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (المؤمنون:٨٤)
  - ١٢ { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ } (الروم: ٢٠)
    - ١٣ لكل فعل فاعل
  - { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ َّأَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله " } (البقرة: من الآية ١٦٥)

- ١ وجوب إخلاص المحبة
- ٢ وجوب إفراده في الدعاء والتوكل

{ وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِينَ } (يونس:١٠٦)

- ٣ إفراده بالخوف
- ٤ إفراده بالعبادات البدنية والقولية من نذر ..

# الإيمان بالملائكة

معنى الإيهان بالملائكة: هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودون مخلوقون من نور وإنهم كما وصفهم الله عباد مكرمون يسبحون الليل لا يفترون وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها

ومن أنكر وجودهم كفر

فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون مطهرون عن الشهوات الحيوانية

- القدرة على التشكل { فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً } (مريم: من الآية ١٧) ولهم أجنحة

بل عباد مكرمون { يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } (النحل: ٥٠) { لا يَعْصُونَ الله مَّ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } (التحريم: من الآية ٦)

عددهم

{ مَنْ كَانَ عَدُوّاً للهُ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللهُ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ } (البقرة: ٩٨) { وَجَعَلُوا الْمُلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً } (الزخرف: من الآية ٩١)

#### الإيمان بالجن

١ - الإيمان بالجن هو الاعتقاد بوجودهم وتكليفهم.

الجن: هم عالم من العوالم الغيبية، لا يعلم حقيقتهم إلا الله تعالى. دليل ثبوتهم الكتاب والسنة وإجماع العلماء

٢ - سمو جنا لاستتارهم عن العيون { إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ } (الأعراف)

٣ - أصل الجن ومتى خلقوا { وَالجُانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ } (الحجر: ٢٧) { وَخَلَقَ الجُانَّ مِنْ مَارِج مِنْ نَارٍ } (الرحمن: ١٥)

[ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ] - ﴿ خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الجُانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَاوٍ وَخُلِقَ الجُانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ﴾. ] م حم

٤ - أصناف الجن [ الجن ثلاثة أصناف فصنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويظعنون . ] طب عن أبي ثعلبة الخشني. وهو في صحيح الجامع.

- ٥ لا مجال لإنكار عالم الجن
  - ٥ إبليس من الجن
- ٦ قدراتهم على التشكل وعلى سرعة الانتقال
- ٧ { إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً } (النساء: من الآية ٧٦)
- ٨ { إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ } (الحجر:٤٢)
   { إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ } (النحل:١٠٠)

#### الإيمان بالكتب

- ١ ومن أركان الإيمان أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله
  - ٢ وأن نصدق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته حق وهدى ونور
- ٣ وهذه الكتب منها ما سماه الله لنا ومنها من لم يسمه وعلينا أن نؤمن بها جميعا
- ٤ {آمَنَ الرَّسُولُ بِهَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهَّ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ } (البقرة)
- ٥ { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المُشْرِقِ وَالمُغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاللَّبِيّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاللَّالِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبيِّينَ } (البقرة: من الآية ١٧٧)
- ٦ ومن الكتب التي سماها لنا التوراة وقد أنزلت على موسى { إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ مِهَا النَّبِيُّونَ } (المائدة: من الآية٤٤)
- ٧ ومنها الإنجيل { وَقَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ } (المائدة: ٤٦)
- ٨ الزبور { وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً } (النساء) ٩ { أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى } (لنجم:٣٦)
- ١٠ الكتب الأخرى { كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
   الْكِتَابَ بِالْحُقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهَا اخْتَلَفُوا فِيه } (البقرة: ٢١٣)
  - ١١ نؤمن جذه الكتب ولا ننسب إلى الله إلا ما نسبه إلى نفسه
  - ١٢ نؤمن بأن هذه الكتب نزلت بالحق والهدى والنور وتوحيد الله . .
- ١٣ نؤمن بأن القرآن العظيم هو آخر الكتب وأنه محفوظ من التحريف وأن الكتب السابقة محرفة واختلط بها كلام الناس مع كلام الله
  - ١٤ وإنه لكتاب عزيز { لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ }
- ٥١ { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ } (المائدة:

# القرآن

يجب الإيهان والاعتقاد الجازم بأن الله تعالى أنزل على رسله كتباً فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده وما شاء من كلامه تعالى. وأفضل هذه الكتب على الإطلاق القرآن الكريم المنزل على محمد على المنزل على محمد المنزل على محمد المنزل على محمد المنزل على محمد المنزل على معمد المنزل على على المنزل على المنزل على المنزل على على المنزل على على المنزل على على المنزل على المنزل على ع

١ - { وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا } (الشورى: من الآية٥٠)

٢ - إنزاله في ثلاث وعشرين سنة منجما

٣ - وحفظه الله من النقصان والزيادة

٤ – الكتب السابقة محرفة

٥ - إتمان الله هذه الأمة على كتابه القرآن بأيديها

٦ - { ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ } (البقرة: ٢)

٧ - { وَأَنَّا لَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً } (الجن:١٣)

٨ - { إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ هُمْ أَجْراً
 كَبيراً } (الاسراء: ٩)

٩ - { يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
 ١٠ - { هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
 وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } (الأعراف:٢٠٣، ٢٠٤)

١١ - { إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ، لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً } (يّس: من الآية ٧٠)

١٢ - [ عَنْ عُثْمَانَ - اللَّهِ - عَنِ النَّبِيِّ - إللَّهِ - قَالَ ﴿ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ﴾] خ

14 - [ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ّ - ﷺ - مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ اللَّهُ عَلِي اللَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ كَمَثَلِ الأَتْرُجَّةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ اللَّؤُمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ اللَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ،

وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحُنْظَلَةِ ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ » . ]خ

١٦ - { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِينَ إِلَّا خَسَاراً } (الاسراء: ٨٢)

١٧ - { قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ } (فصلت: من الآية٤٤)

#### الإيمان بالرسل

- ١ أوجب الله تعالى على المسلم أن يؤمن بجميع رسل الله دون تفريق بينهم
- ٢ والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان ومن أنكره فقد كفر وخرج من الملة .. ومعناه التصديق
   بوجودهم والتصديق بما اخبروا به عن الله على
- ٣ { آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَاللَّوْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَعْنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ رُسُلِهِ } (البقرة: من الآية ٢٨٥)
- ٤ الإيان بالرسل والأنبياء جميعهم ليس كاليهود يؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعض أو
   كالنصارى
- ٥ { إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً } (النساء: ١٥١، ١٥١)
- ٦ الرسل منهم من قص الله علينا فذكرهم بأسمائهم ومنهم لم يقصه علينا نؤمن بكل ذلك ،
   قال الله تعالى { وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى
   تَكْلِيماً } (النساء: ١٦٤)
- ٧ والذين قصهم الله علينا خمسة وعشرين وهم المذكورون في كتاب الله في سورة الأنعام (
   ٨٣ ٨٦ ) ذكر ثمانية عشر نبيا وسبعة متفرقون
- ٨ وقد صح عن رسول الله ﷺ أن عدد الأنبياء (١٢٤) ألف منهم (١٥) رسول { وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ } (فاطر} { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ } (يونس) { وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ } (الرعد)
  - ٩ الغرض من بعثة الرسل
- { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ } (الانبياء: ٢٥) { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهُّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ } (النحل: من الآية٣٦) حجة على البشر { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً } (الاسراء: من الآية ١٥)

١٠ - والرسل من البشر { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ } (الكهف) { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اللَّهِ ١٠ - والرسل من البشر { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ } (الكهف) { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ } (يوسف: من الآية ١٠)
 ١١ - ختمهم بمحمد ﷺ { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله ۗ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ الله ً بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً } (الأحزاب: ٤٠)

- ١ ختم الله الرسل والرسالات بمحمد ﷺ
- ٢ { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ ۖ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً } (الأحزاب:٤٠)
- ٣ فهو مرسل للناس كافة العرب والعجم الأبيض والأسود الإنس والجن { قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ وَلَكِنَّ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ } (سبأ: ٢٨)
- ٤ هو أفضل البشر وأفضل الأنبياء [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهِ اللهُ عَنْ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لَوَاءُ الْحُمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لِوَاءًى وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَلاَ فَخْرَ ». ] ت
- ٥ [ عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أُعْطِيتُ خَسْا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَيْلَى ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، وَأَثْيَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى قَيْلَى ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، وَأَثْيَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِنْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ » .] ق
- ٦ أوجب الله علينا طاعته { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } (النساء: من الآية ٥٥) { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } (الحشر: من الآية ٧) { إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ اللَّهُ مِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهُ مِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ إِنَا اللهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ إِنَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- ٧ إنها الطاعة بمتابعته { قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (آل عمران:٣١)
  - ٨ { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (النور)
- ٩ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَّ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَّ كَثِيراً }

١٠ – الرسول ﷺ ١ – سيرته واضحة كالشمس ٢ – أخلاقه عظيمة { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ } (القلم:٤) ٣ – شجاعته يوم حنين ٤ – كرمه لا يخشى الفقر ٥ – زهده ٦ – عدد غزواته وسراياه ٧ – وصبره في الدعوة إلى الله ٨ – توحيده الأمة العربية ٩ – قصة إسلام مستشرق

يجب علينا أن نؤمن بأن محمدا نبي الله ورسوله ولم يعبد صنها ولم يشرك بالله طرفة عين ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة .

تقديم محبته على محبة كل شيء حتى على الوالد والولد.

# الإيمان باليوم الآخر

- ١ التذكير بحديث جبريل [ أخبرني عن الإيمان ... ]
- ٢ تذكير وبيان معنى الإيمان بالله والملائكة والكتب والنبيين
  - ٣ الإيمان باليوم الآخر ولماذا سمى باليوم الآخر
- ٤ { وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْملائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ } (البقرة)
- ٥ { مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّمِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ } (البقرة: من الآية ٢٢)
- ٦ { وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيداً } (النساء)
- ٧ معناه الإيهان بكل ما أخبر الله تعالى به ورسوله هي مما يكون بعد الموت من عذاب القبر والبعث والحشر والنشور والصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار.
- ٨ معرفة الإنسان باليوم الآخر تدفعه إلى العمل الصالح لتحقيق رضى الله وأن له هدف أسمى
   ٩ { أَفَحَسِبْتُمْ أَتَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ، فَتَعَالَى اللهُ اللَّكُ الحُقُ لا إِلهَ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْش الْكَرِيم } (المؤمنون:١١٦)
  - ١٠ اهتمام القرآن باليوم الآخر
    - أ ربطه بالإيان بالله:
  - ١ { وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر } (البقرة: من الآية ١٧٧)
  - ٢ { إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } (التوبة: من الآية ١٨)
  - ٣ { لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْم الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَه } (المجادلة)
    - ب يكثر القرآن من ذكره فلا تكاد سورة تخلو من الحديث عنه
      - جـ وجد أنه وضع لهذا اليوم أسماء كثيرة
      - ١ { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ } (القمر: ١)

```
٢ - { إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا } (الزلزلة: ١)
```

### العلامات الصغرى

١ - { يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا } (النازعات: ٤٢ ، ٤٣ )
 { يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ }
 ٢ - فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَى لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَاهُمْ }

۳ – علامات صغری وعلامات کبری

٤ - منها [ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ] - ﴿ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ﴾. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالسَّاعَةَ لَهَا تَيْنِ ﴾. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى .] ق والمراد بهذا أنه ﷺ ليس بينه وبين الساعة نبى آخر

حديث جبريل [قالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ « مَا المُسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ». قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا. قَالَ « أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فَا الْبُنْيَانِ ». ».] إشارة إلى عقوق الوالدين فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته ، الإهانة بالسب / القرطبي ، يتبدل الحال بأن يتولى أهل البادية على الحكم .

٦ - أخرج البخاري عن أبي هريرة [أنَّ رَسُولَ الله وَ عَلَيْ - قَالَ « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَبِلَ فِئْتَانِ عَظِيمَتَانِ ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ ، وَتَكْثُرُ الزَّ لاَزِلُ ، وَيَتَقَارَبَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله ، وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وَتَكْثُرُ الزَّلاَزِلُ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَيَكُثُر المُرْجُ وَهُو الْقَتْلُ ، وَحَتَّى يَكْثُرُ فِيكُمُ المَّالُ فَيَفِيضَ ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الزَّمَانُ ، وَتَظُهْرَ الْفِتَنُ ، وَيَكُثُر المُرْجُ وَهُو الْقَتْلُ ، وَحَتَّى يَكْثُر فِيكُمُ المَّالُ فَيَفِيضَ ، حَتَّى يُمِمَّ رَبَّ اللَّالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِى يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ أَرَبَ لِي بِهِ . وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ ، وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَرْ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ . . . ] الحديث النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ ، وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَرْ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ . . . ] الحديث

تكملة الحديث [ وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِجَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ - يَعْنِى - آمَنُوا أَجْمَعُونَ ، فَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَائُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَائِهَا خَيْرًا ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا ، فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا ، فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطُويَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا ، فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِى فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يُلِيطُ حَوْمَهُ فَلاَ يَسْقِى فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهُا » . ] خ

٧ - أنس: [ عن رَسُولِ اللهِ ] - ﴿ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الجُهْلُ وَيَفْشُوَ الزِّنَا وَتُشْرَبَ الْخُمْرُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ ».. ] ق وهذا لفظ ت

٨ - أبي هريرة [أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإبل ببُصْرَى » .] ق وحدثت سنة ٢٥٤ هـ

حديث ابن عمر ﴿ [ قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ آ - ﷺ - فَقَالَ « يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا النَّتُلِيتُمْ بَنَّ وَأَعُوذُ بِاللهَّ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ

١ - لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ
 مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا.

٢ - وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ.

٣ - وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةً أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا

٤ - وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.
 فِي أَيْدِيهِمْ.

٥ - وَمَا لَمْ تَكْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ ۚ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ أَبْسُهُمْ بَيْنَهُمْ ». ] ابن ماجه

#### العلامات الصغرى

حديث ثوبان [ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ﴿ إِنَّ اللهَ ﷺ وَوَى ( قرب أطرافها ) لِيَ الأَرْضَ - أَوْ قَالَ إِنَّ رَجِّى رَوَى لِيَ الأَرْضَ - فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمْتِى سَيَبْلُغُ مَا رُوِى لِي مِنْهَا وَإِنِّى أَعْطِيتُ الْكَثْرَبْنِ الأَحْرَ وَالأَبْيَضَ ( الذهب والفضة ) وَإِنِّى سَأَلْتُ رَبِّى الْأَمْيِ مُنْ يَلْكُوا بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ وَ وَحط بهلكهم ) وَلاَ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ ( العز والملك ) وَإِنَّ رَبِّى ﷺ وَاللّلك ) وَإِنَّ رَبِّى ﷺ قَالَ يَا تُحَمَّدُ إِنِّى إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَيُرَدُ اللّهِ وَقَالَ يُونُسُ لاَيُرَدُ الْعَرْ وَقَالَ يُونُسُ لاَيُرَدُ اللّهَ عِلَيْهُمْ عَلُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَعْضَةُهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ أَعْظُرَبُكَ لاَمُرَدُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ مَنْ بِأَقْطَارِهَا - حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْتِي عَلَى الْمُنْتِكَ أَنْ لاَ أَهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلاَ أَسَلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتِيعُ بَعْضَا وَإِنَّى أَخُولُ مَى السَّيْفُ لَمْ يَرْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ مَنْ بِأَقْطَارِهَا - حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْتِيعِ السَّيْفُ لَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمُ السَّاعَةُ وَلاَ الْمُنْ مِنْ اللَّيْفَ لَكُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُمْ عَنْهُمْ عَلَيْهِمْ مَنْ خَالْمُ اللَّيْقِينَ أَنْ وَالْمَالُولِينَ لَا نَهِمَ السَّاعَةُ حَتَى يَعْبُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَى طَاهِرِينَ لاَ يَعْمُ أَلَّهُ نَبِي وَالْمَالُولِيقَ أَوْلاً الْقَسْطَنِيقَةُ أَوْ رُومِيَّةً وَلاَ الْقَدْ وَلِي اللْعَلَى الْمُولِي الْعَاصِى وَسُئِلَ أَيُّ اللّهُ يَنْتُو أَولَا الْفَسْطَنُطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةً وَلَا الللّهُ سُطَنُطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةً وَلاَ الللّهُ سُطَنُطِينِيَّةً أَوْلاً الللّهُ سُطَنُطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةً وَقَالَ عَبُدُ اللّهُ مَلْ عَلَى الْمُقَلِي اللّهُ الْقُطُولِيقَةً إِلَى الللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَى الْمُولِي اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ الْعَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

الأُمْرَاءِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ. فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ — ﷺ وَتَكُونُ النَّبُوّةَ فِيكُمْ مَا شَاءَ الله أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مِلْكَا عَاضًا فَيَكُونُ مَا النَّبُوّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ الله أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً عَاضًا فَيَكُونُ مَا النَّبُوّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ الله أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ الله أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً فَيَكُونُ مَا شَاءَ الله أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً فَيَكُونُ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكُونَ الله الله أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعُهَا أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعُهَا أَنْ يَرُفَعُهَا أَنْ يَرُفَعُهَا أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعُهَا أَنْ يَرُونَ عَلَى مُنَاقًا فَامَ عَمُونُ بَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ يَزِيدُ بْنُ أَلْنَاقُ اللّهُ يَعْمَرُ بَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ يَزِيدُ فَلَكُ أَنْ يَعْمَلُ بَعْ فَا أَنْ يَعْمَلُ اللّهُ فَقُلُتُ لَا لَا لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[3] وَإِنَّهُ لَنَاذِلٌ عَلَى قِي بَيْتِي بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ [3] [3] عَوْلَ اللّهِ يَعْبُدُ اللهِ [3] وَإِنَّهُ لَنَاذِلٌ عَلَى قَلَى إِنْ يَعْبَنَا رَسُولُ اللهِ [3] [3] [3] اللهِ يَعْبُدُ اللهِ عَلَى أَقْدَامِنَا لِنَعْنَمَ فَرَجَعْنَا وَلَا يَعْبُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### لمهدي

١ - قال الإمام أحمد [ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ اطَّلَعَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ السَّاعَةَ فَقَالَ « إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ عَشْرَ آيَاتٍ الدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ « مَا تَذْكُرُ ونَ ». قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ. فَقَالَ « إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ عَشْرَ آيَاتٍ الدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبَهَا وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَثَلاَثُ خُسُوفٍ حَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ فَعُرْدِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَبَل تَطُرُدُ النَّاسَ إِلَى تَحْشَرِهِمْ ». ]

٢ - وقبل ظهور الدجال وعيسى يظهر المهدي ، يظهر في آخر الزمان ، وأن اسمه محمد بن عبد الله ، وأنه من أهل بيت رسول الله الله عنه من ولد فاطمة ، [ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله عنه - يَقُولُ « المُهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي ( نسلى ) مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ ] د

٣ - وأنه يشبه الرسول إلى في الحُلق ولا يشبه في الحَلق وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا قال إلى : [ « المُهْدِيُّ مِنِّى أَجْلَى الجُبْهَةِ ( واسعة ) أَقْنَى الأَنْفِ ( ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه ) يَمْلاُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ ». ] عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ د

٤ - وهذا المهدي يقم شريعة الإسلام ويحيي ما اندثر من سنة رسول الله ، وأن الإسلام تعلو
 كلمته في عهده ، ويستقر في الأرض ويكثر الرخاء في أيامه

٥ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ الله وَ عَلَيْ الله وَ عَلَى الله وَ عَلَى الله وَ عَلَى الله وَ عَنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرِجُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُو كَارِهُ فَيْبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُو كَارِهُ فَيْبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرَّكْنِ الرَّكْنِ وَاللَّقَامِ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشُ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بَالْبَيْدَاءِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَتُهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَاللَّقَامِ فَيُبْعِمُ وَيُلْقِمْ جَيْشُ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بَالْبَيْدَاءِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَتُهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوالله كَلْبٌ فَيبَعْثُ إِلَيْهِ المُكَّى بَعْثاً وَعَصَائِبُ الْعِرَاقِ فَيْبَايِعُونَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالله كَلْبٌ فَيبَعْثُ إِلَيْهِ المُكَّى بَعْثاً فَي عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كُلْبٍ - وَالْخَيْبَةُ لِنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كُلْبٍ - فَيَقْسِمُ المُالَ وَيُعْمِلُ فِي فَيَظُهُرُونَ عَلَيْهِمْ وَيُلْقِى الإِسْلامُ بِحِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ يَمْكُثُ تِسْعَ سِنِينَ ». قَالَ حَرَمِيُّ « أَوْ سَبْعَ النَّاسِ سُنَةَ نَبِيِّهِمْ وَيُلْقِى الإِسْلامُ بِحِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ يَمْكُثُ تِسْعَ سِنِينَ ». قَالَ حَرَمِيُّ « أَوْ سَبْعَ النَاسُ سُنَةَ نَبِيِّهِمْ وَيُلْقِى الإِسْلامُ بِحِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ يَمْكُثُ تِسْعَ سِنِينَ ». قَالَ حَرَمِيُّ « أَوْ سَبْع

#### الدجال

- ١ التذكير بالمهدي وحديث العشر آيات
  - ٢ أعظم الفتن فتنة الدجال
  - ٣ الرسول ﷺ يتعوذ من فتنة الدجال
- ٤ قصة طاوس عندما ابنه بإعادة الصلاة للتعوذ من الدجال
- ٥ [ عن الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ « لاَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَذْهَلَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ وَحَتَّى تَثْرُكَ الأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى المُنَابِر ».] حم
- ٦ [ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِّ بِهَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ « إِنِّى أُنْذِرُكُمُوهُ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللهَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ » ] ق
- ٧ وللبخاري عن أنس [ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « مَا بَعَثَ اللهُ مَنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ
   الْكَذَّابَ ، إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ » .]
- ٨ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ [ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا مَا حَدَّنَهُ نَبِيٌّ قَوْمَهُ
   إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الجُنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الجُنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي أَنْذَرْتُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرْ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ ﴾.] ق

9 - هو ابتلاء من الله تعالى حديث فاطمة بنت قيس [ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم - صَلاَتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبِ وَهُو يَضْحَكُ فَقَالَ « لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاَّهُ ». ثُمَّ قَالَ « اللهَّ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ أَتَدُرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ ». قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « إِنِّى وَالله مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لاَنَ تَعِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَ انِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّ ثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ جُمَعْتُكُمْ لأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَ انِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّ ثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أَحَدُّ ثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَالِ حَدَّ ثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيّةٍ مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لُحُم وَجُذَامَ أَحَدُ ثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَالِ حَدَّ ثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيّةٍ مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لُحُم وَجُذَامَ أَحَدُ ثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَالِ حَدَّ ثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيّةٍ مَعَ ثَلاثِينَ رَجُلاً مِنْ لُحَم وَجُذَامَ فَلَا عُنَى مَعْرَبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِي الْبَحْرِ حَتَى مَعْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِي الْبَحْرِ حَتَى مَعْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِي الْبَعْرِ الشَّعْدِ لَا يَدُرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ مِنْ الشَّعْرِ لاَ يَدُرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ مِنْ

كَثْرَةِ الشَّعَرِ فَقَالُوا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الجُسَّاسَةُ. قَالُوا وَمَا الجُسَّاسَةُ قَالَتْ أَيُّمَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ. قَالَ لَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً - قَالَ - فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا جُمْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحِدِيدِ قُلْنَا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ قَالَ قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبِرى فَأَخْبرُ ونِي مَا أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بِنَا المُوْجُ شَهْرًا ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا فَدَخَلْنَا الجُزِيرَةَ فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لاَ يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ فَقُلْنَا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الجُسَّاسَةُ. قُلْنَا وَمَا الجُسَّاسَةُ قَالَتِ اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا وَفَزِعْنَا مِنْهَا وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَقَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ قُلْنَا عَنْ أَىِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ يُثْمِرُ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ. قَالَ أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لاَ تُثْمِرَ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ. قُلْنَا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِيهَا مَاءٌ قَالُوا هِي كَثِيرَةُ الْمَاءِ. قَالَ أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ. قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ. قَالُوا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِهَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ هِي كَثِيرَةُ اللَّاءِ وَأَهْلُهَا بِهَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ هِي كَثِيرَةُ اللَّاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا. قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ قَالُوا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ. قَالَ أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ لَهُمْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي إِنِّى أَنَا الْمُسِيحُ وَإِنِّى أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ فَأَسِيرَ فِي الأَرْضِ فَلاَ أَدَعَ قَرْيَةً إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَىَّ كِلْتَاهُمَا كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْب مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهَّ –صلى الله عليه وسلم– وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ « هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ ». يَعْنِي المُدِينَةَ « أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلِكَ ». فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ « فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ الْمِدِينَةِ وَمَكَّةَ أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّام

أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ المُشْرِقِ ما هُوَ مِنْ قِبَلِ المُشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ المُشْرِقِ مَا هُوَ ». وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى المُشْرِقِ. قَالَتْ فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ّ - على اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

٣ - عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - [ قَالَ « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ ». ] م

فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِى كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ « لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهَّ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ « كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتُهُ الرِّيحُ فَيَأْتِى عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطُولَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَسْبَعَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ حَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِى الْقَوْمَ فَيَدُعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُردُونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُودُكِ. وَأَسْبَعُهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ حَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِى الْقَوْمَ فَيَدُعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُردُونَ عَلَيْهِ فَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُردُونَ عَلَيْهِ فَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُودُ لِكُ السَّيْفِ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيَوْرَكِ. فَيُصْبِحُونَ مُحْوِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخِرِيَةِ فَيَقُولُ لَمَا أَخْرِجِى كُنُوزَكِ. فَيُصْبِحُونَ مُحْلِينَ لَيسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخِرِيَةِ فَيَقُولُ لَمَا أَخْرِجِى كُنُوزَكِ. وَمُنْتَعْبَعُهُ كُنُوزُهُمَا كَيْعَاسِيبِ النَّخُولُ ثُمَّ يَدُعُوهُ وَيُقَلِّلُهُ مَنْ مُعْرُودَ وَيَنْ فَا مَعْمُ لِلْكَ يَوْلُولُ فَلْ مَعْرَالُ وَعِنْ فَيْتُنَاهُ لَكَ عَلَى السَّالِ لَكَوْمِ يَغِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلاَّ مَاتَ وَنَفَسُهُ مَا مُنْ يُنْهُ فَيَعْلَلُهُ مَا عَيْثَلِكُ فَي عَنْدُ لَكُ يَنْ يَنْهُ وَا لَيْ لَكَ يَلْكُ لَكَ يَرْبُولُ فَلَا يَعْلُلُكُ وَلِكُ يَعْدُلُولُ وَلَا مَعْهُ فَيَقُمُ لَكُونَ إِلَا مَا لَعُولُ وَلَا مَعْهُ فَيَطُلُهُ وَعَلَى اللللْولُولُ فَلا يَكِلُ لِكَا لِكَافِرٍ عَلَى اللللْولُولُ فَلا يَعِلُولُ وَلَا مَنْهُ مُنَالِكُ فَلَا عَلَى اللللْولُولُ فَلا يَعِلُهُ مُنَالِكُ لَكَ عَلَى الللللَّولُ فَلا يَعِلُ لَا عَلَى الللَّهُ فَيَعْلَلُهُ مَا عَلَى الللَّهُ فَيَعْلُولُ وَلَا مَعْمُ وَالْمُعُولُ وَلَا مَا لَكُ عَلَى الللَّهُ فَلَا عَلَا لَمُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيَقُولُهُ فَيَعْلُولُ وَلَا مَعْلَى الللَّهُ فَيَعُلُولُ فَلَا عَلَا ل

#### نزول عيسي على

١ - ملخص ما مضى عن الدجال

٢ - ومن الآيات الكبرى نزول عيسى

٣ - قوله تعالى {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا المُسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبّة هُمْ وَإِنّ اللّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً شُبّة لُمهُمْ وَإِنّ اللّهُ عَلِيناً عَنْ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً {١٥٨} وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ
 ١٥٧ ) بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً {١٥٨ } وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً {١٥٩ } النساء

قال ابن كثير (قال ابن جرير: ... وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى)

﴿ وَالَّذِى نَفْسِى بِيلِهِ ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ وَيَكُسِرَ الصَّلِيبَ ( يبطل عبادة الصليب ويبين كذب النصارى يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً ، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ( يبطل عبادة الصليب ويبين كذب النصارى في ذلك ) ، وَيَفْيضَ المَّالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ في ذلك ) ، وَيَفْيضَ المَّالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ في ذلك ) ، وَيَفْيضَ المَّالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنيًا وَمَا فِيهَا » . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ أَحَدٌ ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنيًا وَمَا فِيهَا » . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ) ] ق شئتُمْ ( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ) ] ق قال القاضي عياض : " نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك ، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته والإيمان بذلك وتصديقه واعتقاده اعتقادا جازما ، فقد دلت السنة وأجمعت الأمة على أن عيس ينزل في الخر الزمان قرب الساعة أثناء وجود الدجال فيقتله ويحكم بشريعة الإسلام ويحيي من شأنها ما تركه الناس ،ويمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكث ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن وقيل يدفن في الحجرة النبوية .. والله أعلم "

٥ - [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - إِلَّهُ - قَالَ « الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ أُمَّهَا أَهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ

رَجُلاً مَرْبُوعاً إِلَى الحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطِرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيَدُقُّ الشَّالِ اللَّهِ اللَّهَ يَقْطِرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيَدُقً الطَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الجِّزْيَةَ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الإِسْلاَمِ فَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ اللَّلَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِسْلاَمَ وَيُعْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ المُسِيحَ الدَّجَّالَ وَتَقَعُ الأَمَنَةُ عَلَى الأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الأَسُودُ مَعَ الإَسْلاَمَ وَيُعْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ المُسِيحَ الدَّجَّالَ وَتَقَعُ الأَمَنَةُ عَلَى الأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الأَسُودُ مَعَ الإَبْلِ وَالنَّيَارُ مَعَ الْبَقِرِ وَالذِّنَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لاَ تَضُرُّهُمْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ اللَّالِيلِ وَالنَّيَّارُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّنَابُ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لاَ تَضُرُّهُمْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ اللَّهِ لِي وَالنِّيَارُ فَعَ الْبَقَرِ وَالذِّنَابُ مَعَ الْمُعْنَمِ وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لاَ تَضُرُّهُمْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ اللَّهُ لِي وَالنَّيَّارُ فَعَ الْمُعْرِفُونَ ». ] حم

## يأجوج وماجوج

۱ ـ ملخص ما مضی

٢ - { حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحُقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِينَ } (الانبياء)

٣ - وثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ - ﴿ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَمُؤْمِهُ وَهُو يَقُولُ ﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ﴾. وَعَقَدَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ عَشَرَةً. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِّ أَنَهُ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ ﴿ نَعَمْ إِذَا كُثُرُ الْخَبَثُ ﴾. ]

عَلَّ الْمُد .. [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ - قَالَ « إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لَيَحْفِرُونَ السَّدَ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِى عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُ ونَهُ غَداً.
 فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ كَأَشَدٌ مَا كَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَأَرَادَ الله عَنَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُ ونَهُ عَلَى النَّاسِ فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ كَأَشَدٌ مَا كَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَأَرَادَ الله عَنْ وَجَعُوا فَسَتَحْفِرُ ونَهُ عَداً إِنْ شَاءَ حَفَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِى عَلَيْهِمُ ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُ ونَهُ غَداً إِنْ شَاءَ الله قَيْدُولُونَ فِيعُودُونَ عِلَى النَّاسِ فَيُنَشِّفُونَ الله قَيْحُودُونَ عِلَى النَّاسِ فَيُنَشِّفُونَ الله قَيْدُولُونَ فِيعُودُونَ عَلَى النَّاسِ فَيُنَشِّفُونَ الله قَيْدُولُونَ فِيسِهَامِهِمْ إِلَى السَّيَاءِ فَتَرْجِعُ وَعَلَيْهَا كَهَيْئَةِ الدَّمِ الله وَيَعُولُونَ قَهَرْنَا أَهْلَ الأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّيَاءِ. فَيَبْعَثُ الله عَلَيْهِمْ نَعَفًا فِي أَقْفَائِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ مِا لَيْكُولُونَ قَهَرْنَا أَهْلَ اللَّرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّيَاءِ. فَيَرْعُمُ لَيْ الله عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهِمْ فَيَقُولُونَ قَهُرْنَا أَهْلَ الله عليه وسلم - « وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ إِنَّ دَوَابَ الأَرْضِ لَتَسْمَنُ شَكَراً مِنْ خُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ ». ]

حدیث النواس [ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ... ثُمَّ یَأْتِی عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ وَیُکَدِّ تُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِی الجُنَّةِ فَبَیْنَا هُو کَذَلِكَ إِذْ أَوْحَی اللهُ إِلَى عِیسَی مِنْهُ فَیَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَیُحَدِّتُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِی الجُنَّةِ فَبَیْنَا هُو کَذَلِكَ إِذْ أَوْحَی اللهُ إِلَى عِیسَی إِنِّی قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِی لاَ یَدَانِ لاَ حَدِ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِی إِلَى الطُّورِ. وَیَبْعَثُ اللهُ یَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ کُلِّ حَدَبِ یَنْسِلُونَ فَیَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَی بُحَیْرَةِ طَبَرِیَّةَ فَیَشْرَبُونَ مَا فِیهَا وَیَمُرُّ وَمَا جُوجَ وَهُمْ مِنْ کُلِّ حَدَبِ یَنْسِلُونَ فَیَمُرُ أَوَائِلُهُمْ عَلَی بُحَیْرَةِ طَبَرِیَّةَ فَیَشْرَبُونَ مَا فِیهَا وَیَمُرُّ

آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ. وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهُّ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لَأَحَدِهُمْ فَيُوْلُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ. وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِّ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهُمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهَّ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهَ عَيْرُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِيرٍ إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرُعَبُ نَبِيُّ الله عِيسَى اللهُ عَيسَى الله وَاحِدَة ثُمَّ يَبُولُ الله وَيُونِ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِيرٍ إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرُعَبُ نَبِيُ الله عِيسَى الله وَالمَوْتِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِيرٍ إِلاَّ مَلاَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرُعبُ نَبِي الله عَيسَى الله وَالمُونِ فِي الله وَاللَّهُ عَيْرُونِ اللهُ مَلْ اللهُ مَنْ الله وَاللَّهُ مَا الله وَاللَّهُ مَنْ الله وَي الله وَي مَن الله وَي الله وَي الله وَي مَن الله وَي الله وَي مَن الإبلِ لَتَكْفِى الْفِيَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِى الْفَجِدَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَة مِنَ الْبَقِرَ لَتَكْفِى الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَة مِنَ الْبَقِرَ لَتَكْفِى الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَة مِنَ الْبَقِرَ لَتَكْفِى الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَة مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِى الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَة مِنَ الْبَعْمَ لِنَعْنَمَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَة مِنَ الْغَنِمِ لَتَكْفِى الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ .. ] م

#### الدابة والشمس من مغربها

١ = { وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا هُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآياتِنَا لا
 يُوقِنُونَ) } (النمل: ٨٢)

قال ابن عباس والحسن وقتادة : " تكلمهم أي تخاطبهم مخاطبة " وعن ابن عباس تعني تكتب على جبين الكافر كافر وعلى جبين المؤمن مؤمن "

٢ - [ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ۖ - عَلَّهِ - يَقُولُ « إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّاسِ ضُحَّى وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَّى وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا ». ] م

ومعنى هذا "قال ابن كثير: أي أول الآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السهاء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر مشاهدتهم وأمثالهم مألوفة فإن خروج الدابة على شكل غريب عير مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيهان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات وذلك أول الآيات الأرضية كها أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السهاوية انتهى.

٣ - وعند طلوع الشمس من المغرب لا تنفع توبة التائب قال تعالى: { هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ اللَّائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ اللَّائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ اللَّائِكَةُ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمُ اللَّائِكَةُ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ } (الأنعام:١٥٨)

٤ - قال الامام أحمد [ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - إِلَيْ - فِي قَوْلِهِ ( يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ
 رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيهَائُهَا ) قَالَ « طُلُوعُ الشَّمْس مِنْ مَغْرِبَهَا ».] ت

٥ - [ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ « ثَلاَثُ إِذَا خَرَجْنَ لَمْ يَنْفَعْ نَفْساً إِيمَائُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَائِهَا خَيْراً طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدُّخَانُ وَدَابَّةُ الأَرْضِ ».] حم 7 - [ أَبُو هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ۖ - ﷺ - « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ، لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ » . ] خ

٧ - [ عَنْ أَهِى ذَرِّ أَنَّ النَّهِى - عَلَى - قَالَ يَوْمًا « أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ ». قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « إِنَّ هَذِهِ تَجْرِى حَتَّى تَنْتَهِى إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً وَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا ارْ تَفِعِى ارْجِعِى مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِى كَتَى يُقَالَ لَهَا ارْ تَفِعِى الْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِى لاَ يَسْتَنْكُورُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا ارْجَعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِى لاَ يَسْتَنْكُورُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا ارْجَعِي مِنْ حَيْثُ مِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِى لاَ يَسْتَنْكُورُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا كَتَى تَنْتَهِى إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَمَا ارْتَفِعِي أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِكِ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا ». فَقَالَ رَسُولُ الله عليه وسلم - « أَتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ ذَاكَ حِينَ لاَ يَنْعُونُ نَفْسًا إِيمَامُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ». ] ق

### الدخان وآخر الآيات

١ - ذكر حديث حذيفة بن أسيد [ عَنْ حُذَيْفَة بْنِ أَسِيدِ اطَّلَعَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ السَّاعَة فَقَالَ « مَا تَذْكُرُ ونَ ». قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَة. فَقَالَ « إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ عَشْرَ آيَاتٍ للسَّاعَة فَقَالَ « إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ عَشْرَ آيَاتٍ للشَّعْنَ وَالدَّبَّالُ وَالدَّابَّةُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ لَلْخُوبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ وَثَلَاثُ خُسُوفٍ سَفٌ بِالمُشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالمُغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ مَعْ قِبَل تَطُرُدُ النَّاسَ إِلَى تَحْشَرِهِمْ ».] حم

- أما الدخان فقد قال تعالى {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ {١٠} يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ {١١} رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ {١٢} أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ {١٣} ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ جَّنُونٌ {١٤} إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ {١٤} إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ {١٤} إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ {١٥} يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ {١٦} } الدخان

٣- وهذا يدل على وجود دخان من السهاء يغشى الناس ، وهذا أمر محقق عام واضح جلي وليس خيالا من شدة الجوع وثم ينادى الناس - أهل ذلك الزمان - ربهم أن يكشف عنهم العذاب قال ابن عباس هي يوم القيامة

٤ - هذا الدخان يزكم الأنوف عن أبي سعيد الخدري قال " يهيج الدخان بالناس فأما المؤمن
 فيأخذه كالزكمة ، وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه "

ه - [ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا الدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الأَرْضِ وَطُلُوعَ الشَّمْس مِنْ مَغْرِبَهَا وَأَمْرَ الْعَامَّةِ وَخُوَيِّصَةَ أَحَدِكُمْ ». ] م

٧ - ومن الآيات الكبرى ثلاث خسوف.

٨ - وآخر ذلك خروج نار من قعر عدن وأنها تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت

معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتأكل من تخلف منهم ..

وهذه النار تسوق الموجودين في آخر الزمان من سائر أقطار الأرض إلى أرض الشام منها وهي بقعة المحشر والنشر.

٩ - ثبت في الصحيحين [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاَثِ طَرَائِقَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَدْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ بَقِيَتَهُمُ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ بَقِيَتَهُمُ النَّارُ تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا ». ]

#### فتنة القبر

١ - فتنة القبر وسوأل الملكين علينا أن نؤمن بذلك

٢ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ [ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَّ - قَالَ « ( يُثَبِّتُ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ ) قَالَ « نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ فَيُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّى اللهُ وَنَبِيِّى مُحَمَّدٌ - عَلَيْ - . فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَبَيِّى عُمَّدٌ - عَلَيْ - . فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يُثَبِّتُ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِقِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ) ». ] م

- ومن ثم بعد فتنة القبر علينا أن نؤمن بها أخبر به الصادق من عذاب القبر ونعيمه ، ومن أجمل فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْقَبْرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ وَهُوَ يُلْحَدُ لَهُ فَقَالَ « أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ وَانْقِطَاع مِنَ الدُّنْيَا تَنَزَّلَتْ إِلَيْهِ الْلاَثِكَةُ كَأَنَّ عَلَى وُجُوهِهِمُ الشَّمْسَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَنٌ وَحَنُوطٌ فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ حَتَّى إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْل بَابِ إِلاَّ وَهُمْ يَدْعُونَ اللهُ ّأَنْ يُعْرَجَ بِرُوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ فَإِذَا عُرِجَ برُوحِهِ قَالُوا رَبِّ عَبْدُكَ فُلاَنٌ فَيَقُولُ أَرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. قَالَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبيُّكَ فَيَقُولُ رَبِّىَ اللهُ وَدِينِيَ الإسْلاَمُ وَنَبيِّي مُحَمَّدٌ فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِينُكَ وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمؤْمِنِ فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ اللهُّ عَزَّ وَجَلَّ (يُثَبِّتُ اللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ) فَيَقُولُ رَبِّيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (يُثَبِّتُ اللهُ عَزَّ وَدِينِيَ الإِسْلاَمُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ لَهُ صَدَقْتَ ثُمَّ يَأْتِيهِ آتٍ حَسَنُ الْوَجْهِ طَيِّبُ الرِّيح حَسَنُ الثِّيَابِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِكَرَامَةٍ مِنَ الله وَنعِيم مُقِيم. فَيَقُولُ وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ الله بَخيْرٍ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ كُنْتَ وَاللهُ سَرِيعاً فِي طَاعَةِ اللهُ بَطِيئاً عَنْ مَعْصِيةِ اللهُ فَجَزَاكَ اللهُ خَيْراً . ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ اجُنَّةِ وَبَابٌ مِنَ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ مَنْزِلُكَ لَوْ عَصَيْتَ اللَّهُ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ هَذَا فَإِذَا رَأَى مَا فِي الْجُنَّةِ قَالَ رَبِّ عَجِّلْ قِيَامَ السَّاعَةِ كَيُمَا أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي. فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ نَزَلَتْ عَلَيْهِ مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ فَانْتَزَعُوا رُوحَهُ كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُودُ الْكَثِيرُ الشَّعْبِ مِنَ الصُّوفِ المُبْتَلِّ وَتُنْزَعُ نَفْسُهُ مَعَ الْعُرُوقِ فَيَلْعَنُهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّبَاءِ وَالأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّبَاءِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّبَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلاَّ وَهُمْ يَدْعُونَ الشَّبَاءِ وَالأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّبَاءِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّبَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلاَّ وَهُمْ يَدْعُونَ الشَّبَاءِ وَالأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّبَاءِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّبَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلاَّ وَهُمْ يَدْعُونَ اللهَّ أَنْ لاَ تَعْرُجَ رُوحُهُ مِنْ قِبَلِهِمْ فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا رَبِّ فُلاَنٌ عَبْدُكَ. قَالَ أَرْجِعُوهُ فَإِنِّهُ لَيَسْمَعُ عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّى مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. قَالَ فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَوْا عَنْهُ - قَالَ - فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيتَقُولُ مَنْ رَبُّكُ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيكُ فَيتُولُ لاَ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَوْا عَنْهُ - قَالَ - فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيتَعُولُ مَنْ رَبُّكُ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيكُ فَيتُولُ اللَّيْونِ مِنَ اللهَ وَعَذَلِ اللهَ أَنْ وَلَا عَلَى اللْمَلِقُ فَي مَعْصِيةِ اللهَ أَنْتُ فَي اللَّيْرِ مَنْ اللهَ وَعَذَلِ اللهَ أَنْ اللهِ اللَّيْرَ مَنْ الله وَعَلَاكِ الْمُعَلِي الللهِ مَنْ الله أَعْمَى أَصَمُ أَبُكُمُ فِي كُنُ شَورًا لَكُ أَنْ مَنْ الله أَنْ مُنْ الله أَوْمُ النَّارِ وَيُمَهَّدُ مِنْ فَلُو مُنْ الله أَنْ الْبَرَاءُ بْنُ عَانَ الْمَالِقَ يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَ الشَّقَلَيْنِ ». قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَالِي أَنْ مُنْ الله أَنْ مُنْ الله أَنْ مُنْ الله أَنْ مُن الله أَنْ مُنْ الله أَنْ مُنْ الله أَنْ مُنْ الله أَنْ عَمَلُكَ الْمُعْ مُنْ مَا إِللْمُ اللهُ الْمُؤْمِى اللله أَلُولُ اللهُ مُنْ الله أَعْمَى أَصَمُ أَنْهُ اللهُ مُنْ الله أَنْ اللهُ الْمُؤْمَى فَيُعَلِي الللهُ الْمُؤْمَى اللهُ أَنْ اللهُ الْمُؤْمَى الللهُ أَنْ مَلَ اللهُ الْمُؤْمِى اللهُ أَيْقُولُ اللهُ الْمُؤْمِى الللهُ أَ

 مِنَ الْجُنَّةِ ». قَالَ : « فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا ». قَالَ : « وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ ». قَالَ : « وَإِنَّ الْمُحَافِرَ ». فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ : « وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ : مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي. فَيَقُولاَنِ : مَا هَذَا فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي. فَيَقُولاَنِ : مَا هَذَا الرَّجُلُ اللَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهُ لاَ أَدْرِي. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ الرَّجُلُ اللَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ : هَاهُ لاَ أَدْرِي. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ». قَالَ : « فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا ». قَالَ : « وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَغْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاَعُهُ ». زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ : « ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ أَعْمَى النَّارِ وَالْغُرِبِ إِلاَّ النَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ ثُرَابًا ». قَالَ : « ثَمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ ».] د مَا بَيْنَ النَّشِرِةِ وَالمُغْرِبِ إِلاَّ النَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ ثُرَابًا ». قَالَ : « ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ ».] د مَا بَيْنَ المُشْرِقِ وَالمُغْرِبِ إِلاَّ النَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ ثُرَابًا ». قَالَ : « ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ ».] د مَا بَيْنَ المُشْرِقِ وَالمُغْرِبِ إِلاَّ النَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ ثُرَابًا ». قَالَ : « ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ ».] د

## قبل قيام الساعة

- ١ بعد انتهاء الآيات الكبرى
- ٢ [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خ قَالَ « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ »]
- ٣ [ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الحُبَشَةِ وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِسْوَتِهَا وَلَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ أُصَيْلِعَ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَاتَيْنِ مِنَ الحُبَشَةِ وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِسْوَتِهَا وَلَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ أُصَيْلِعَ أَفَيْدِعَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ وَمِعْوَلِهِ ».] حم
- [ عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عَمْرٍ و عَنِ النَّبِيِّ إلله اللهِّ عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عَمْرٍ و عَنِ النَّبِيِّ إلله اللهِّ عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عَمْرٍ و عَنِ النَّبِيِّ إلله اللهِ اللهُ وَيْقَتَيْنِ مِنَ الحُبَشَةِ ». ] د
- [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « كَأَنِّى بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ ، يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا » .] خ
- [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الخُيشَةِ » .] ق
- [ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ عَلَى ﴿ تَكُثُرُ الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ حَتَّى يَأْتِى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَيَقُولُ مَنْ صَعِقَ قِبَلَكُمُ الْغَدَاةَ فَيَقُولُونَ صَعِقَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ ﴾. ] حم
- [ عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ّ ﴿ الآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ فَإِنْ يُقْطَع السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا بَعْضاً ﴾. ] حم
- [ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله = ﷺ قَالَ « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرَ المَّالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يَخُرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا »] م [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله = ﷺ قَالَ « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ فَهُمْ لَعَلِي مِنْ خَلِّ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِي أَكُونُ أَنَا اللّهَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِي أَكُونُ أَنَا اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِي أَكُونُ أَنَا اللّهَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِي أَكُونُ أَنَا اللّهَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِي أَكُونُ أَنَا اللّهُ مَا عَلَيْهُ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِي أَكُونُ أَنَا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى أَولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَهُ لَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى السَّاعَةُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّه

- [ لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة أراذلها ]

١٣ - [ عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ - اللهِّ - اللهِّ عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ عَلَيَهُ سَوْطِهِ وَشِرَ اكُ نَعْلِهِ وَتُغْبِرَهُ فَخِذُهُ بِهَا أَحْدَثَ حَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَهُ سَوْطِهِ وَشِرَ اكُ نَعْلِهِ وَتُغْبِرَهُ فَخِذُهُ بِهَا أَحْدَثَ مَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَهُ سَوْطِهِ وَشِرَ اكُ نَعْلِهِ وَتُغْبِرَهُ فَخِذُهُ بِهَا أَحْدَثَ أَهُلُهُ مِنْ بَعْدِهِ ». ] ت

14 - [عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ - عِلَّ - قَالَ « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ ».] م 10 - [عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِّ - عَلَّ - « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُّ ».] حم

# نفخة الفزع

- ١ أول شيء يطرق أهل الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة نفخة الفزع.
  - ٢ الله تعالى يأمر اسرافيل فينفخ في الصور نفخة الفزع.
- ٣ فلا يبقى أحد من أهل الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا أي رفع صفحة عنقه وأمال الأخرى
   يستمع هذا الأمر العظيم .
- ٤ قال الله تعالى { وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمَرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِهَا تَفْعَلُونَ } (النمل:٨٨)
- - ٦ { وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَمَا مِنْ فَوَاقِ } (صّ:١٥)

النفخات في الصور ثلاث: نفخة الفزع ، نفخة الصعق ، نفخة البعث .

[ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - إلله - « مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ». قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ « ثُمَّ يُنْزِلُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ « ثُمَّ يُنْزِلُ اللهِ عُونَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ « ثُمَّ يُنْزِلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## من أهوال يوم القيامة

١ = { إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالْهَا ، وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا } (الزلزلة)
 ٢ = { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ، يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ
 عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ

الله مَّلِيدٌ } (الحج:١ - ٢)

٣ - [عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله وَ عَلَى ﴿ ... ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا ، فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقُحْتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا »] خ
 يَطْعَمُهَا »] خ

٤ - فبعد نفخة الفزع تزلزل الأرض ويفر الناس في أقطارها وأرجائها قال تعالى { وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ، يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ اللهِ مَا عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا لِهُ مِنْ اللهِ مَا عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ اللهِ إِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ اللهِ إِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ اللهِ إِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ اللهِ إِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ وَمَا لَا لَهُ مِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

ه - ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية { وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ } (الزمر:٦٨)

#### نفخة الصعق

١ - { وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ
 أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ } (الزمر:٦٨)

٢ - يقول الحق كال السرافيل: انفخ نفخة الصعق، فينفخ فيصعق من في السموات والأرض
 إلا من شاء الله فيقول الله لملك الموت ـ وهو أعلم بمن بقي ـ فمن بقي ؟ فيقول: بقيت أنت
 الحى الذي لا يموت وبقيت حملة عرشك وبقى جبريل وميكائيل.

فيأمره الله تعالى أن يقبض روح جبريل وميكائيل ثم يأمره الله تعالى بقبض حملة العرش ثم يأمره أن يموت وهو آخر من يموت من الخلائق.

فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، كان آخرا كما كان أولا طوى السموات والأرض كطي السجل للكتاب ثم دحاها ثم لفها ثلاث مرات وقال: " أنا الجبار" ثلاث مرات ثم ينادي: " لمن الملك اليوم" ثلاث مرات. فلا يجبه أحد ثم يقول مجيبا لنفسه: " لله الواحد القهار" وقد قال الله تعالى { وَمَا قَدَرُوا الله عَلَا يَحْقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ مَجِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْر كُونَ } (الزمر: ٦٧)

وقال تعالى { يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كَتَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كَتَا فَاعِلْنَ } (الانبياء:٤٠١)

وقال تعالى { هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (الحديد:٣) وقال تعالى { رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّكاقِ ، يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى اللهَّ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَنِ اللَّكُ الْيَوْمَ اللهَّ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ، الْيَوْمَ لَمُ تُخْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَّ سَرِيعُ الْحِسَابِ } (غافر: ١٥٥ - ١٧)

٣ - [ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ۖ - يَقُولُ « يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ ، وَيَطْوِى السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا المُلِكُ ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ » .] خ

[ عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ﴿ يَطْوِى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمُلِكُ أَيْنَ الجُبَّارُونَ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِى الأَرْضِينَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا المُلِكُ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ ﴾.] م

٤ - وجاء في حديث الصور: ويبدل اله الأرض غير الأرض فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظي { لا تَرَى فِيهَا عِوَجاً وَلا أَمْتاً } (طه:١٠٧) وقال { يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ اللَّدِيمِ العكاظي وَبَرَزُوا للهَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ } (ابراهيم:٤٨) { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الجِّبَالِ فَقُلْ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا للهَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ } (ابراهيم:٤٨) } (طه:١٠٥ - ١٠٠)
 يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً ، فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً ، لا تَرَى فِيهَا عِوَجاً وَلا أَمْتاً } (طه:١٠٥ - ١٠٠)
 أي لا انخفاض فيها ولا ارتفاع

وقال تعالى عن الجبال { وَسُيِّرَتِ الجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً } (النبأ: ٢٠) { وَتَكُونُ الجِبَالُ كَالْعِهْنِ المُنْفُوشِ } (القارعة: ٥) { وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً } (الحاقة: ١٤)

#### نفخة البعث

- ١ { يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً } (النبأ:١٨)
- ٢ { فَإِنَّهَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ } (النازعات:١٣ ١٤)

٣ - { وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّمْ يَنْسِلُونَ ، قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْ قَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ ، إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ بَحِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ، فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } (يّس: ١٥ - ٥٤)

خكرنا أن الله كالى يبدل السموات والأرض ثم يأمر بإنزال الماء الذي تخلق منه الأجساد في قبورها وتتركب في أجداثها كما كانت في حياتها في هذه الدنيا من غير أرواح ثم يقول الله تعالى : "ليحي حملة العرش" فيحيون ، ويأمر اسرافيل فيأخذ الصور ، فيضعه على فيه ثم يقول ليحي جبريل وميكائيل ، فيحييا ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها تتوهج الرواح المؤمنين نورا والأخرى ظلمة فيقبضها جميعا فيلقيها في الصور ثم يأمر اسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فينفخ الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السهاء والأرض فيقول الله تعالى : "وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره في الدنيا " فتدخل الخياشيم ثم تمشي في الأجساد مشي السم في اللديغ ثم تنشق الأرض عنكم قال رسول الله في [وأنا أول من تنشق الأرض عنه ] فتخرجون منها سراعا إلى ربكم تنسلون مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون : "هذا يوم عسر" حفاة عراة غرلا ، وقد قال الله تعالى

{ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ } (المعارج:٤٣ ، ٤٤)

وقال تعالى {وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ {٤١} يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالحُقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الخُرُوجِ {٤٢} يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً يَوْمُ الخُرُوجِ {٤٢} إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا المُصِيرُ {٤٣} يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ {٤٤} } ق

وقال تعالى : {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ {٦} خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ

الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ {٧} مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ {٨} } القمر وقال تعالى: { مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى } (طه:٥٥) القارعة الواقعة

# يوم الحشر

١ – قال تعالى: {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً {٤٧} وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِداً وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِداً {٤٨} وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى اللَّجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً {٤٩} }
 ٢ – {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاعُلُونَ {١٠١} فَمَن ثَقُلَتْ مَوَاذِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ فَاوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ {١٠٢} } للمؤمنون

٣ - { يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاء كَاللَّهْلِ {٨} وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ {٩} وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً {١٠} يُبصَّرُ ونَهُمْ يَوَدُّ اللَّجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ {١١} وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ {١٢} وَفَصِيلَتِهِ النَّتِي تُؤُويهِ {١٣} } المعارج
 الَّتِي تُؤُويهِ {١٣} } المعارج

٤ - { فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً } (المزمل:١٧)

٥ - {فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ، ... } (عبس:٣٣)

٦ - { فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ، ... } (النازعات: ٣٤)

٧ - { كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكّاً دَكّاً ، ... } (الفجر: ٢١)

٨ - { وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحُنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ
 يُطاعُ ، يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي الصُّدُورُ } (غافر:١٨، ١٩)

٩ - { وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ }

١٠ - {التكوير }

١١ - [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﴿ - قَالَ أُتِي رَسُولُ اللهِ - بِلَحْمٍ ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ ﴿ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ يُجْمَعُ النَّاسُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ

فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَخْتَمِلُونَ. ] خ

17 - عن الحسن: "ما ظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيه أكلة ولم يشربوا فيه شربة حتى تقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا ثم انصرف بهم بعد ذلك إلى النار فسقوا من عين آنية قد أتى حرها واشتد نضجها .. "

17 - [ قال : يا محمد : " ثلاث بلغني أنك تقولهن ، لا ينبغي لذي عقل أن يصدقك فيهن ، بلغني أنك تقول إن العرب تاركة ما كانت تعبد هي وآباؤها ، وأنا نظهر على كنوز كسرى وقيصر ، ولنموتن ولنبعثن

فقال له رسول الله ﷺ: ثم لآخذن بيدك يوم القيامة ، فلأذكرنك مقالتك هذه ، فقال : ولا تضلني في الموتى ؟ ولا تنساني ؟ قال : ولا أضلك في الموتى ولا أنساك ، قال : فبقي الشيخ حتى قضى رسول الله ﷺ، ورأى ظهور المسلمين على كسرى وقيصر ، فأسلم وحسن إسلامه ، وكان كثيرا ما يسمع عمر بن الخطاب ﷺ يحييه في مسجد رسول الله ﷺ لأعظامه ما كان واجه به رسول الله ﷺ ، وكان عمر يأتيه ويقول : قد أسلمت ووعدك رسول الله ﷺ أنه يأخذك بيدك ، ولا يأخذ رسول الله ﷺ أنه يأخذك بيدك ،

14 - [ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَقُولُ « تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخُلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ ». قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ فَوَاللهِ مَا أَدْرِى مَا يَعْنِى بِالْمِيلِ أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ أَمِ الْمِيلَ الَّذِى تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ. قَالَ « فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَا لِهِمْ فِي الْعَرْقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْويْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ الْعَرَقُ إِلَى حَقُويْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ الْعَرَقُ إِلَى حَقُويْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ الْعَرَقُ إِلَى رَعُبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقُويْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ اللهَ عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ. ]م

## الشفاعة العظمي

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِي رَسُولُ اللهَ - عَلى - يَوْمًا بِلَحْم فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ « أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ الله يؤم الْقِيَامَةِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَمَا لاَ يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ ائْتُوا آدَمَ. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَر خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ هُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ -صلى الله عليه وسلم-. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهَ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ هُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى. فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ - فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهَّ فَضَّلَكَ اللهُ برسَالاَتِهِ وَبتَكْليمِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى - عِلله النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى - علي النَّاسِ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى - عَلى الله الله عَيْشُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المُّهْدِ وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لُمُمْ عِيسَى - اللهِ - إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا - نَفْسِى نَفْسِى اذْهَبُوا إِلَى عَيْرِى اذْهَبُوا إِلَى عُكَمَّدٍ - وَ اللهِ عَيْرُ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ مُحَمَّدٍ - وَ اللهِ عَنْ وَيَعْوَلُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ الله وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ وَعَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ خُمَّدٍ - وَ اللهِ عَنْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

### الحساب والصحف والعرض

٢ - { يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ } (الحاقة:١٨)

٣ - { وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً } (الكهف: من الآية ٤٨)

٢ - { يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ {٦} فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ {٧} فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً {٨} وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً {٩} وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً {٨٨} وَيَصْلَى سَعِيراً {١٢} إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً {١٣} إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يُحُورَ {١٤} بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً {١٢} } الانشقاق

٧ - { وَنَضَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ
 أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ } (الانبياء:٤٧)

٨ - [ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ الأَسْلَمِىِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ عُمْرِهِ فِيهَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيهَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيهَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيهَا أَبْلاَهُ ». قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.] ت

٩ - [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

هُمُ الَّذِينَ لا يَسْتَر ْقُونَ ، وَلا يَتَطيَّرُونَ ، وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوكَّلُونَ » . ] خ

١٠ - [ قَالَ بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ - أَوْ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ - وَ النَّجْوَى فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - عَلَيْ - يَقُولُ « يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ - سَمِعْتَ النَّبِيَّ - عَلَيْ - يَقُولُ « يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ - وَقَالَ هِشَامٌ يَدْنُو اللَّؤْمِنُ - حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ أَعْرِفُ أَعْرِفُ ، وَقَالَ هِشَامٌ يَدْنُو اللَّؤْمِنُ - حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ أَعْرِفُ ، وَقَالَ هِشَامٌ يَدْنُو اللَّؤْمِنُ - حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ أَعْرِفُ مَنْ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّذُيْ اللَّهُ الْمَوْمَ ثُمَّ تُطُوى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ وَقُولُ رَبِّ أَعْرِفُ مَلْ عَلَى اللَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ » .] ق وَأَمَّا الآخَرُونَ أَوِ الْكُفَّارُ فَيُنَادَى عَلَى رُءُوسِ الأَشْهَادِ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ » .] ق

#### الصراط وخلق الجنة والنار

١ – ونؤمن بالصراط وأنه يكون بعد الحساب والميزان. والمرور على الصراط عام لجميع الناس من يحاسب ومن لا يحاسب، ويكون المرور عليه حسب الأعمال في الدنيا، من حديث أبي هريرة من يحاسب، ويكون المرور عليه حسب الأعمال في الدنيا، من حديث أبي هريرة أبا هُرَيْرَة أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَيْثِرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِى أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِى أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فَوَى أَنَا وَشُولَ اللهِ . قَالَ سَلِّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ ». قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ الله . قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ الله . قَالَ اللهُ قَالَم مُن بَقِى بَعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ المُجَاذِي حَتَّى يُنَجَى. ] ق
 اللَّوْمِنُ بَقِي بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ المُجَازَى حَتَّى يُنَجَى. ] ق

٢ - ومصداق ذلك في كتاب الله قوله تعالى { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً ، ثُمَّ نُنجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِينَ فِيهَا جِثِيّاً } (مريم:٧٧)

٣ - ثم إذا عبر المؤمنون الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ، فيقتص من بعضهم لبعض
 فإذا هذبوا أذن لهم في دخول الجنة .

[ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِى - ﴿ وَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﴿ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لُمُمْ فِي دُخُولِ الجُنَّةِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الجُنَّةِ مِنْ بُعُضٍ مَنْ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا » .] خ

٤ – وعليك أخي المسلم أن تؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان أعدهما الله تعالى للثواب والعقاب
 وأن الله تعالى خلقهما مثل الخلق وأنهما موجودتان الآن وأنهما باقيتان إلى الأبد لا تفنيان ولا
 تبيدان .

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ حُفَّتِ الجُنَّةُ بِالْمُكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ». م [عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ۖ – قَالَ ﴿ لَمَّا خَلَقَ اللهُ الجُنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الجُنَّةِ فَقَالَ انْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ فَوَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ مِهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَهَا. فَأَمَرَ مِهَا فَحُفَّتْ بِالمُكَارِهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَإِذَا هِى قَدْ حُفَّتْ بِالمُكَارِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَإِنْهَا فَإِذَا هِى قَدْ حُفَّتْ بِالمُكَارِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قَالَ اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا. فَإِذَا هِى يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ مِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا. لأَهْلِهَا فِيهَا. فَإِذَا هِى يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ مِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا. فَأَمَرَ مِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا. فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ مِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا. فَأَمَرَ مِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا. فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ مِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا. فَأَمَرَ مِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا. فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ مِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ مِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَفْس فعله المَاكِارِه كل ما يشق على النفس فعله

## صفة جهنم

وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري [ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ - ﴿ يُجَاءُ بِالمُوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمُلَحُ ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجُنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا المُوْتُ - قَالَ - وَيُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا قَالَ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا المُوْتُ - قَالَ - فَيُوْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ - قَالَ - ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الجُنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ ». قَالَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله ﴿ - عَلَى اللهُ وَاللهُ مُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ مَوْتَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الل

{ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ اللَّاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ } (الأعراف:٥٠) { كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ } (النساء: من الآية٥٠)

[ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَقَالَ ﴿ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارِ يَغْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ ﴾. ] م

{ وَيَأْتِيهِ اللَّوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيَّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ } (ابراهيم: من الآية ١٧) { فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ } (هود: ١٠٦)

{ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ ، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالْمُونَ ، قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ } (المؤمنون:١٠٨ – ١٠٨)

{ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ } (الزخرف:٧٧)

#### صفة الحنة

- ١ قال تعالى في الواقعة : { وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلَاثَةً {٧} فَأَصْحَابُ المَّيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ المُيْمَنَةِ
   ٨} وَأَصْحَابُ المُشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ المُشْأَمَةِ {٩} وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ {١٠} أُوْلَئِكَ المُقَرَّبُونَ
   {١١} في جَنَّاتِ النَّعِيم {١٢}
- ٢ { ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ {١٣} } وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ {١٤} عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ {١٥} مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ {١٦} }
- ٣ { يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ تُخَلَّدُونَ {١٧} بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ {١٨} لَا
   يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزفُونَ {١٩}}
  - ٤ { وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ {٢٠} وَخُم طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ {٢١} }
- ٥ { وَحُورٌ عِينٌ {٢٢} كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُوِ المُكْنُونِ {٣٣} } ٦ { جَزَاء بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {٢٤}
  - } ٧ { لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا تَأْثِيهًا {٢٥} } ٨ { إِلَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً {٢٦} }
- $9 \{ \tilde{0}$  وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ  $\{YY\}$  فِي سِدْرٍ خَّضُودٍ  $\{YA\}$  وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ  $\{YN\}$  وَطَلِّ مَّدُودٍ  $\{YN\}$  وَمَاء مَّسْكُوبٍ  $\{YN\}$  وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ  $\{YN\}$  لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ  $\{YN\}$  وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ  $\{YN\}$  لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ  $\{YN\}$  وَفَارُشٍ مَّرْفُوعَةٍ  $\{YN\}$  إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء  $\{YN\}$  فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً  $\{YN\}$  عُرُباً أَثْرَاباً  $\{YN\}$  لَّأَضُ حَابِ الْيَمِينِ  $\{YN\}$  ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ  $\{YN\}$  وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ  $\{YN\}$
- وقال تعالى: {مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيراً {١٣} وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ فِلْكَاهُا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً {١٤} وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَارِيراً {١٥ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَارِيراً {١٥ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً {١٧ } عَيْناً فِيها قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً {١٦ } وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً {١٧ } عَيْناً فِيها تُسْمَّى سَلْسَبِيلاً {١٨ } وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ ثُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُواً مَّتَثُوراً {١٩ } وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ ثُخَلِّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُوا مَّتَوُراً {١٩ } وَيُعلَولاً عَبِيراً {٢٠ } عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً {٢٢ } }

### الرزق وإجابة الدعاء

ان الرزق مكتوب [قال عَبْدُ الله حَدَّنَنا رَسُولُ الله وَهُوَ الصَّادِقُ الصَّدُوقُ قَالَ « إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ الله مَلَكُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيً أَوْ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ الله مَلَكًا ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِهَاتٍ ، وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيًّ أَوْ ضَعِيدٌ . ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَّنَةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إلاَ قِرَاعٌ ،

{ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ } (الذريات: ٢٢) { وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ } { وَمَا وَمَا يُوعَدُونَ } (الذريات: ٢٢) مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهَّ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ } (هود: ٦) وَ وَلَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

{ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ جُّوا فِي عُتُوِّ وَنُفُورٍ } (الملك: ٢١) { فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهَّ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } (العنكبوت: من الآية ١٧)

٢ - تفضيل بعض على بعض

توسيع الرزق وتضيقه

٣ - الأكل من الطيبات في الرزق

المشى في الرزق: فامشوا في مناكبها

حديث التوكل والطير [ عن عُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ ۖ ﴿ اللهِ المُلْالِي اللهِ اللهِ اللهِ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُل

٤ – الحث على الطاعات

 مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِّا إِنِّى بِهَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ». ثُمَّ ذَكرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتْ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِى بِالْحُرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ». ]م

## احفظ الله يحفظك والقدر

رواية الترمذي [ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ۖ - ﷺ - ﷺ - وَهُمَا فَقَالَ « يَا غُلاَمُ إِنِّى أُعَلِّمُ إِنِّى وَاللهِ عَنْ اللهِ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ يَضُرُّ وَكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ مَحِيةً اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّ وَكَ إِلاَّ بِشَىٰ عِقْدُ كَتَبَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

- ٢ { مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ
   عَلَى الله "يَسِير" } (الحديد: ٢٢)
  - ٣ { مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهَّ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهَّ يَهْدِ قَلْبَهُ وَالله بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }
- ٤ { وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِينَ ، وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ } (آل عمران: ١٤١، ١٤١)
- ه { الَّذِينَ قَالَ لُهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } (آل عمران: من الآية ١٧٣)
- ٦ {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحُوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ
   لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهَّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً }

٧ - { وَلَوْ لا دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَمُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ
 فيهَا اسْمُ الله كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ الله مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ الله لَقَوِيٌ عَزِيزٌ } (الحج: ٤٠)

٨ = { إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهَ الظُّنُونَا ، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ اللَّوْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً } (الأحزاب: ١١)

٩ - [ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلاح - ﴿ إِنَّ الله الْوَصَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ الله وَيَنْ الْأَحْرَ وَالأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَإِنَّ أُمْتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِي لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لَا يُمْتَى أَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ فِي الله وَيَسْتِيعَ بَيْضَتَهُمْ فِي الله وَيَسْتِيعَ بَيْضَتَهُمْ بِسَنَةٍ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمُّتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لاَ أُهلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ وَأَنْ لاَ أُسلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِعَامَةٍ وَأَنْ لاَ أُسلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِعَامَةٍ وَأَنْ لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِعَامَةٍ وَأَنْ لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلُو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُلُومَ الْمَارِهَا – أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا – حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ مُعْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِى بَعْضُهُمْ بَعْضُهُ مَ بَعْضَا الله اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الْفَارِهَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الم

#### أهمية الجهاد

- ١ = { إِنَّ اللهَ الشَّرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجُنَّة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُ وَا بِبَيْعِكُمُ النَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } (التوبة:١١١)
- ٢ { يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى جِّارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ، تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُعْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَيُدْخِرَى ثُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ الله وَقَتْحٌ قَريبٌ وَبَشِّر اللَّوْمِنِينَ } (الصف: ١٠ ١٣)
- ٣ { ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ قَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَاهُمْ ، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَاهُمْ ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ عَرَّفَهَا هُمْ } (حمد: ٤ ٦)
- ٤ { لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكَثُورِ } (آل عمران:١٨٦)
   أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ } (آل عمران:١٨٦)
  - ٥ { وَلا تَهنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } (آل عمران:١٣٩)
- 7 { وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا } (البقرة: من الآية ٢١٧)

### معركة بدر الكبرى

- ١ أهمية معركة بدر في الإسلام
- ٢ معركة بدر من خلال القرآن
- ٣ قوله تعالى { قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَالله يُؤيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ } (آل عمران: ١٣) مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَالله يُؤيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ } (آل عمران: ١٣)
   ٤ { وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَقُواْ الله لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ {١٢٣} إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّن اللّلاَئِكَةِ مُنزَلِينَ {١٢٤} بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ الله وَيَعَلَى مُن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِحَمْسَةِ آلافٍ مِّن اللّلاَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ {١٢٥} وَمَا جَعَلَهُ الله إِلاَ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ الله الْعَزِيزِ الحُكِيمِ {١٢٦} } آل الله إلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ الله الْعَزِيزِ الحُكِيمِ {١٢٦} } آل عمران
- ه { وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ
   بنصره ورَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (لأنفال:٢٦)
- ٢ { وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ
   اللهُ أَنْ يُحِقَّ الحُقَّ بِكَلِهَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ، لِيُحِقَّ الحُقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ )
   (الأنفال: ٧ ، ٨)

#### يوم بنى قينقاع

١ - { وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ الله لَّ لا يُحِبُّ الْحَائِنِينَ } (لأنفال:٥٨)
 فقالوا يا محمد: لا يغرنك ما لقيت من قومك ؛ فإنهم لا علم لهم بالحرب ، ولو لقيتنا لتعلمن
 أنا نحن الناس .

٢ - { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَثَحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِشْسَ الْمِهَادُ ، قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَالله يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ } (آل عمران:١٢ ، ١٣)

عبادة بن الصامت / عبد الله بن أبي

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَهَّمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَّ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ ، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَّ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ ، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ فَإِنَّهُ مِنْ عَنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي اللهَ عَنْ يَعْمَا أَسَرُّوا فِي اللهُ اللهُ الْفَائِقُومُ الْفَائِقُومُ أَنْ تُولِيقَا فَيُعْمِهُمْ فَا وَمِينَ } (المائدة: ٥٠)

حصارهم ١٥ يوما ، للمسلمين الاموال ، نفيهم لادرعات / أمهلهم عبادة ثلاثة يوم

## غزوة أحد

#### نتائج الغزوة

- ١ الربط بين أحد وبدر .. ومن أسباب النصر في بدر الطاعة للنبي ﷺ
  - ٢ ما أصابهم من قتل وجراح إنها كان من عند أنفسهم
    - ٣ كشف المنافقين وعرف صبر المؤمنين
      - ٤ التحذير من المنافقين
- م ان القتال لا يسرع في الآجال كما أن القعود لا يؤخر فيها فالموت نهاية المطاف للإنسان
   تربية الفرد
  - ١ أن النصر لا يكون إلا في الصبر والطاعة للأمير
  - ٢ وقد تكون الهزيمة درس للاستفادة في معارك أخرى

{ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِهُا بَيْنَ النَّاسِ } (آل عمران)

{ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ } (آل عمران)

{أُولًا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {١٦٥} وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الجُمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ {١٦٦} وَلْيَعْلَمَ اللَّهِ مِنِي عَالَوْا وَقِيلَ لُمُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَبَعْنَاكُمْ هُمْ النَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لُمُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُومِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِهَا يَكْتُمُونَ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُومِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِهَا يَكْتُمُونَ لِللهُ لَاكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُومِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِهَا يَكْتُمُونَ لِللهَ لَاكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُومِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِهَا يَكْتُمُونَ اللهَ لَالْمُومِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَابُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُومِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِهَا يَكْتُمُونَ اللهِ الْمُؤْمِلِ يَوْمَونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ اللّوتَ إِنَ عَلَى اللّهُ مُنافِقِينَ {١٦٥ } اللّذِينَ قَالُوا لإِخْوَامِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُومُ الْمُؤْمُ لِللللهُ لَالْمُولَا لِللْمُ اللهِ عَمِولَان

# غزوة بني النضير

{ سَبَّحَ لله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ {١} هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحُشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونَهُم مِّنَ اللهَّ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيمِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ {٢} وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الجُلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ {٣} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَّ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ الله َّ فَإِنَّ الله مَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ {٤} مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ الله َّ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ {٥} وَمَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ الله كَيْسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {٦} مَّا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللهَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ {٧} لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهُ ۚ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللهُ ۗ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ {٨} وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {٩} وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُونٌ رَّحِيمٌ {١٠} أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَ نَّكُمْ وَاللهُ كَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ {١١} لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ {١٢} لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللهَ ۚ ذَلِكَ بأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ {١٣} لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إلَّا فِي قُرًى مُحْصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُر بَأْشُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ {١٤} } الحشر

#### مؤتة

{ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } (آل عمران:١٣٩) { وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ اللَّجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ } (محمد:٣١)

القاتل: شرحبيل بن عمر الغساني الرسول الحارث بن عمير الازدي أمير بصرى الشام الحارث بن شمر

#### تفسير سورة الحجرات (١-٥)

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا الله اللهِ اللهِ سَمِيعُ عَلِيمٌ {١} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن ثَعْبَطَ أَعْبَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ {٢} إِنَّ الَّذِينَ يَعُضُّونَ أَصُواتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللهِ أُولئِكَ الَّذِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ ال

لا تقدموا: لا تسرعوا في الأشياء بين يديه بل كونوا تبعا له في جميع الأمور

عن ابن عباس: " لا تقدموا خلاف الكتاب والسنة

قال الضحاك: " لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم

البخاري / أبو بكر وعمر

البخاري / ثابت بن قيس

\_

قال الإمام أحمد في الزهد عن مجاهد: "قال كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها ، فكتب عمر النه إن الذين المعصية ولا يعمل بها ، فكتب عمر الله إن الذين المتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم

١ - { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } (الحجرات: ٦)

قصة بنى المصطلق

٢ - { وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهَّ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللهَّ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمُ اللهَّ وَوَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ، فَضْلاً مِنَ اللهَّ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (الحجرات: ٨)

١ - تعظيم رسول الله وتوقيره فهو أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم

الرشد: العقل والفهم

علم بمن يستحق الهداية عمن يستحق الغواية

حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره

#### تفسير الحجرات (٩ - ١١)

{ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَّ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ) ، إِنَّمَا اللَّؤُمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا الله لَّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } (الحجرات: ٩، ١٠)

استدل البخاري وغيره " على أنه لا يخرج عن الايمان بالمعصية وإن عظمت "

١ - [ قَالَ أَنَسُ قَالَ رَسُولُ اللهَ اللهَ عَلَيْ - : « انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ». قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهَ نَصَرْتُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ : « تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ ».] ق

٢ - عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ - قَالَ « إِنَّ اللَّهْ سِطِينَ عِنْدَ اللهَّ تَعَالَى عَلَى
 مَنابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ».] م ن

٣ - [عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وَ عَلَى الله وَ عَلَى الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله والله وا

إين أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - على - « مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَالله وَ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَالله وَ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله وَ الله الله وَ الله وَ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهّلَ الله لَه لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجُنّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله يَتْلُونَ كِتَابَ الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ الللاَئِكَةُ وَعَشِيتُهُمُ الله وَيَمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ».]

٥ - [ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَامُحِهِمْ مَثَلُ الجُسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرُ الجُسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ».] م

٦ - [ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - عَالَ « إِنَّ الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا »

. وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ .]خ

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِونَ } (الحجرات: ١١)

١ - اخوة المؤمنين

٢ – الاصلاح بالكلمة / الردع

٣ - الحكم بالعدل

امراض اجتماعية

١ - السخرية والاستهزاء وهي الاحتقار فالخيرية يعلمها الله،

[ عَنْ عَبْدِ اللهِ َّبْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَىٰ - قَالَ « لاَ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ». قَالَ رَجُلٌ إِنَّ اللهَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ « إِنَّ اللهَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجُهَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحُقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ».] م وغمط هو الاحتقار

٢ - اللمز { وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُزَةٍ } (الهمزة: ١) تعييب الناس والتقليل من شأنهم والمشي بينهم بالنميمة

لسانك لا تذكر به عورة امريء فَكُلُّكَ عورات وَلِلناسِ أَلسُنُ وَعَينكَ إِن أَبدَت إِلَيكَ مَعايباً فَقُل لها يا عَينُ لِلناسِ أَعيُنُ

٣ - التنابز بالالقاب نزلت في بني سلمة

وروى عن الشافعي هكذا

فَلا يَنطِقَن مِنكَ اللِسانُ بِسَوأَةٍ فَكُلُّكَ سَوءاتٌ وَلِلناسِ أَلسُنُ وَعَيناكَ إِن أَبدَت إِلَيكَ مَعائِباً فَدَعها وَقُل يا عَينُ لِلناسِ أَعيُنُ

#### تفسير سورة الحجرات (١٢ - ١٣)

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيْناً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَّ إِنَّ اللهَّ تَوَّابٌ رَحِيمٌ }

(الحجرات:١٢) الظن هو التهمة والتخوين للأهل والاقارب والناس في غير محله

عن عمر اللهِ قال ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن الا خيرا وأنت تجد لها في الخير محلا - [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

- [ عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - ﴿ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ۖ - قَالَ ﴿ لاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهَّ إِخْوَانًا ، وَلاَ يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ﴾ . ] خ

- [ فإذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فاستغفر الله وإذا تطيرت فامض . ] ضعفه الشيخ ناصر

- عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أُتِىَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ هَذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ۖ إِنَّا قَدْ نُمِينَا عَنِ التَّجَسُّس وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ. / د

التجسس يطلق في الشر وإما التحسس فيكون غالبا في الخير

[عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ﴾ : « .. وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الأَنْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». قَالَ سُفْيَانُ الآنُكُ : الرَّصَاصُ . ] خ

الغيبة [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهُ مَا الْغِيبَةُ قَالَ « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ». قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ ﴾ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ ﴾ ]د

الغيبة محرمة بالاجماع قال رسول الله على [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ] - ﴿ كُلُّ اللَّهِ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اللَّهْلِمَ ». ] د للسَّلِمِ عَلَى النَّسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ النَّسلِمَ ». ] د { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

# اللهَّ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } (الحجرات:١٣)

[ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - ﴿ اللهِ مَعْلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ ﴿ أَتْقَاهُمْ للهِ ﴾ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ ﴿ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ آبْنُ نَبِيِّ اللهِ آبْنِ خَلِيلِ اللهِ ﴾ . قَالُ ﴿ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي ، النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِ الْمِسْلَمَ إِذَا فَقِهُوا ﴾ . ] خ الجُاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا ﴾ . ] خ

### تفسير آخر سورة الحجرات

{ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا وَلَمَّ الْإِيَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللهُ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْبَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ { \$1 } إِنَّهَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهُ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِحِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ { \$10 } قُلُ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِحِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ { \$10 } قُلُ اللهَ عَلَمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَالله يَعْلَمُ مَا فِي السَّهَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { \$1 } } يَمُنُّونَ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ { \$10 } إِنَّ الله يَعْمَلُونَ { \$10 } }

الإيمان أخص من الإسلام

[عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ - عَلَيْ - رِجَالاً وَلَمْ يُعْطِ رَجُلاً مِنْهُمْ شَيْئاً فَقَالَ سَعْدٌ يَا نَبِيَّ اللهُ أَعْطَيْتَ فُلاَناً وَفُلاَناً وَلَمْ تُعْطِ فُلاَناً شَيْئاً وَهُوَ مُؤْمِنٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم « أَوْ مُسْلِمٌ ». حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلاَثاً وَالنَّبِيُّ - عَلَيْ - يَقُولُ « أَوْ مُسْلِمٌ ». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْ - وَ وَقُولُ « أَوْ مُسْلِمٌ ». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْ - وَ لَيْ اللَّهُ عُلْمَ فُو النَّابِي عَلَيْ وَالنَّبِي مُ عَلْمُ فَلاَ أَعْطِيهِ شَيْئاً نَحَافَةَ أَنْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ». ] حم ق

يلتكم / ينقصكم من اجوركم

يرتابوا / يشكوا

أتعلمون: اتخبرونه

#### أهمية صلاة الجماعة ومزاياها

- ١ شرع الإسلام أداء الصلوات جماعة لحكم بالغة وجزايا جمة
- ٢ منها أن القيام بها تأليف بين المسلمين وجمع لقلوبهم في أكبر عبادة مهذبة للنفوس مرقية
   للشعور .
- ٣ فيها يقف الأمير بجانب الصغير ، الغني بجانب الفقير ، السليم بجانب السقيم ، القوي
   بجانب الضعيف ، فتتساوى الرؤوس كها تساوت الأقدام في الصفوف
  - ٤ فيها يتعلمون الصلاة بطريق عملي ويحصل العلم عقب الصلوات أو قبل الصلوات
- ه فيها معنى الوحدة والتمرين على الأعمال المشتركة والتدريب على مواقف الحرب تحت إمرة
   قائد واحد
  - ٦ وفيها الحركة بالسعى إلى المساجد فيزول الكسل ويحلو العمل
  - ٧ وفيها سهولة إعلام الناس بالأمور العامة والحوادث المهمة ..
- ٨ وفيها غير ذلك الأجور الكبيرة عند الله ومن أجل ذلك كله اهتم بها الرسول ورغب فيها
   ورهب من تركها
- 9 [ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلا قَالَ « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوُّمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أَخُالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلْهُمْ بُيُونَهُمْ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْ مَاتَيْنِ حَسَنتَيْنِ لَشَهِدَ الْعَشَاءَ »] ق
- ١ ففي الحديث وعيد شديد لتاركي صلاة الجهاعة ، ومن أجل ذلك ذهب عطاء والاوزاعي واحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان إلى أنها فرض عين فاشترطوا الجهاعة لصحة الصلاة .
- [ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ﴿ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجُمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي الْجَاعِةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي الْجَاعِةِ خُسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى

المُسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمُلاَثِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ . وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ » . ] خ

فاحرص أخي على صلاة الجاعة ولا تدعها إلا لعذر قوي ولا يشغلنك عنها لعبة أو أكلة ، ولا تتساهل في حق الله ، كما تقصر في حق نفسك ، وكن لبيت الله معمرا ولمصلحة إخوانك راعيا. أخي لو ناداك عظيم لبيت نداءه وهرولت نحوه لتنفذ إشاراته ، فالله يناديك (حي على الصلاة .. حي على الفلاح) .. ألا تهرول إلى الجهاعة ، إلا تعدو إلى التشرف بلقائه والتلذذ بمناجاته في ذلك الجمع العظيم

[ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ « مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنَ النَّارِ ».] ابن ماجة

[ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - اللهِ مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا ».

[ عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ۚ إِنِّى رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لاَ يُلاَئِمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّىَ فِي بَيْتِي قَالَ ﴿ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ﴾. قَالَ نَعَمْ. قَالَ ﴿ لَا يُلاَئِمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّىَ فِي بَيْتِي قَالَ ﴿ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ﴾. قَالَ نَعَمْ. قَالَ ﴿ لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً ﴾.] د

[ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ صَلَّى للهِ آَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ ». ] ت

# أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء

# أحكام الظهار من سورة المجادلة

{ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي ثُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهُ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ {١} الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَا جُمْ إِنْ أُمَّهَا جُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَعُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهُ لَعَفُولٌ عَفُورٌ {٢} وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ لَيَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَهَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {٣} يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَهَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {٣} يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَهَاسًا فَمَن لَمُ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ فَمَن لَمَّ يَجُوا بِاللهُ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {٤} إِنَّ اللّذِينَ مِن قَبْلِ أَن يَتَهَاسًا فَمَن لَمَّ يَلِيمٌ {٤} إِنَّ الَّذِينَ مُن قَبْلِ أَن يَتَهَاسًا فَمَن لَمَّ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {٤} إِنَّ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ {ه} }

#### المناجاة من سورة المجادلة

{ أَكُمْ تَرَ أَنَّ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّعُهُم بِمَا عَمِلُوا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا تُعَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {٧} أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُعَلِّكُ بِهِ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُعَلِّكُ بِهِ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَيَنْكِوا بَالْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِ وَالتَّقُولَ اللهُ اللهُ بَهَا اللهُ مَن الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا إِلْهِ يُعَمِّرُونَ {٩} إِلْهُ مِنُونَ {٩} إِلْهُ مِنُونَ {٩} إِلْهُ مِنُونَ {٩} إِلْهُ وَعَلَى اللهُ وَالْكُومِنُونَ {٩٤} إِلَى اللهَ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْمَالِ وَاللّهُ وَالْمَونَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْمَالُولُ وَلَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالِ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِ الللْهُ وَاللّهُ الللللهُ وَاللّهُ وَلَا الللللهُ وَاللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللللللهُ اللّهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللّهُ

# آداب المجالس من سورة المجادلة

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي المُجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَي اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بَهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {١١} }

# مناجاة النبي رضفات المنافقين من سورة المجادلة

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنَّ اللهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ {١٢} أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ فَإِن لَلهٌ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولُهُ وَالله خَبِيرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ تَقْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولُهُ وَالله خَبِيرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ وَمَا غَضِبَ الله عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {١٤} أَكُمْ مَقَلُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {١٤ } أَعَدَّ الله فَي مُذَابً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {١٥ } اتَّخَذُوا أَيْعَاتَهُمْ حُبِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَكُمْ وَلا أَوْلاَدُهُم مِّنَ الله شَعْنَا أَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {١٧ } يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ الله جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَكُلُونَ لَهُ كَمَا يَكُلُونَ لَكُمْ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ {١٨ } }

# الموالاة ونصر الله للرسل والاتباع من المجادلة

{ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخُلْسِرُ وِنَ {١٩} إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهُ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ {٢٠} كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِهُ أَوْلَئِكَ فِي الْأَذَلِينَ {٢٠} كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِهُ وَرُسُولِهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرُسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهِمُ الْإِيمَانَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهِمُ الْإِيمَانَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهِمُ الْإِيمَانَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا وَلَقُولَ عَرْبُ اللهُ قَالُومِهُمُ أَلُا إِنَّ حِزْبَ اللهُ هُمُ اللَّفْلِحُونَ {٢٢} }

## أحكام النظر في الإسلام

٣ - [ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ « اضْمَنُوا لِي سِتًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الجُنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثُتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ». ] حم

٤ - [ قَالَ رَسُولُ اللهِ ] - على اللهِ عَلِيِّ « يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الأَخِرَةُ ». ] د حم

٥ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ - ﴿ قَالَ [ : ﴿ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظُرُ ، وَالأَذْنَانِ زِنَاهُمَا الإسْتِهَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْإَسْتِهَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجُلُ زِنَاهَا الْخُطَى ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ». ] رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيح

فوائد غض البصر

١ – امتثال لأمر الله

٢ - يقوى القلب ويفرحه ويمنحه نورا وإشراقا

٣ - يورث الفراسة الصادقة

٤ - يورث القلب ثباتا وشجاعة

٥ - يخلص القلب من أسر الشهوة

٦ – إنه يقوي العقل ويزيده

٧ - يحفظ القلب من سكرة الشهوة

حكم النظر إلى المحارم / حكم النظر إلى الزوجة / حكم النظر إلى الأجنبية

المرأة إلى المرأة / الرجل إلى الرجل / الكافر إلى المسلمة / عورة الصغير

[ عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَاللهِ اللهِ الله

كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على خطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر

# فضائل الفاتحة والبسملة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْ - قَالَ « مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْ آنِ فَهْىَ خِدَاجٌ - ثَلاَثًا الْعَرْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله ۗ - غَيْرُ مَّامٍ ". فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ. فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّى مَا سَأَلَ فَإِذَا الله ۗ - يَقُولُ « قَالَ الله ۗ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى فِوإِذَا قَالَ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ). قَالَ الله تَعَالَى حَمِدَنِى عَبْدِى وَإِذَا قَالَ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ). قَالَ الله تَعَالَى مَعْبُدِى - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ قَالَ الله تَعَالَى عَبْدِى - فَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ). قَالَ هَذَا بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ. إِلَيَّ عَبْدِى - فَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ). قَالَ هَذَا بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ. إِنَّ عَبْدِى - فَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ). قَالَ هَذَا بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الله شَتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ فَإِذَا قَالَ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ اللَّسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المُغَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ ). قَالَ هَذَا قَالَ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ

تفسير الاستعادة { وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَنْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهَ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (الأعراف: ٢٠٠) { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } (النحل: ٩٨) طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف

 « آدَمُ ». قُلْتُ أَونَبِيٌّ كَانَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ « نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ ». قُلْتُ فَكَمِ اللَّرْسَلُونَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ « نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ ». قُلْتُ فَكَمِ اللَّرْسَلُونَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ « ثَلاَثُمِاتَةٍ وَخُمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غفيراً ». ] حم

فضائل البسملة

بداية كل أمر / النوم / خلع الثياب / الخروج من البيت والدخول / الخلاء / الوضوء / دخول المسجد والخروج منه / الرسالة / الذبح / الصيد والقوس / الأكل / الجماع / عثور الدابة

# شرح سورة الحمد

الفاتحة ، أم الكتاب ، أم القرآن ، الحمد ، السبع المثاني ، الصلاة ، الرقية ، الشفاء

كلماتها ٢٥، حروفها ١١٣

لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ، ويبدأ بقراءتها في الصلاة ، رجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته .

### أعظم سورة في القرآن

[ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى فِي الْمُسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ الله وَ عَلَمْ أُجِبْهُ ، فَقَالَ « أَلَمْ يَقُلِ الله وَ ( اسْتَجِيبُوا لله وَ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ) ثُمَّ قَالَ لِي لأُعَلِّمنَكَ شُورَةً هِي أَعْظَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُجَ مِنَ الْمُسْجِدِ » . ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي ، فَلَكَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمُسْجِدِ » . ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي ، فَلَكَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَقُلْ « لأُعَلِّمنَكَ سُورَةً هِي أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ » . قَالَ « ( الحُمْدُ لللهُ وَبَيْتُهُ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

[عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - إِلَّهِ - قَالَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ أُبَيُّ أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَالَ « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي النَّوْرَاةِ وَلاَ فِي النَّوْرَاةِ وَلاَ فِي النَّوْرَاةِ وَلاَ فِي النَّوْرِ وَلاَ فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا إِنَّهَا السَّبْعُ الْتَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ النَّذِي أُعْطِيتُ ».] حم

[ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الحُيِّ سَلِيمٌ ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غُيَّبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَاْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَأَمَرَ لَهُ بِثَلاَثِينَ شَاةً وَإِنَّ نَفَرَنَا غُيَّبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَاْبُنُهُ بِرُقْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَأَمَرَ لَهُ بِثَلاَثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنَا فَلَيَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ تُعْسِنُ رُقْيَةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِى قَالَ لاَ مَا رَقَيْتُ إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ . قُلْنَا لاَ ثُخْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِى - أَوْ نَسْأَلَ - النَّبِيَّ - عَلَيْ - فَلَيَّا قَدِمْنَا اللَّذِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْ اللهُ فَلْ اللهِ مِنْكُولُ لِللَّبِيِّ - عَلَيْ اللهُ فَلَا لَهُ أَكُنْ لِللَّبِيِّ - عَلَيْ اللهُ فَيْدُ وَلَوْ نَاهُ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْ اللهُ عَنْوَا لَهُ لِللَّبِي مَا عَلَى اللهُ لِللَّذِي اللهُ عَلْمَ اللهُ لِللَّبِي اللهُ عَنْ اللهُ لِللَّبِي مَا عَلَى اللهُ لِللَّذِي فَي اللهُ لِللَّبِي اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ إِللهُ إِللهُ اللهُ عَنْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

```
قصة الهجرة وبعض العبر منها
```

أهمية الهجرة / تعني الدولة الإسلامية / دار الإسلام

قصة تدوين التاريخ الهجري

قصة إسلام الأنصار وبيعة النساء

إسلام سعد وأسيد

العقبة الثانية

اجتماع دار الندوة

الرحلة

سراقة بن مالك

وصوله قباء

دخوله المدينة .. قيام الدولة الإسلامية

إنها الأعمال بالنيات

لا هجرة بعد الفتح

ترك ما نهى الله عنه

إنشاء الدولة الإسلامية الأولى

تعليم وتربية للدعاة للصبر على الاضطهاد والمبادئ العادلة

لم تكن هربا من الموت

لم تكن دعوة قومية

# الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

١ - {واَسْأَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ {١٦٣} وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مَنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ مِنْهُمْ لِم يَعْظُونَ قَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ مَنْهُمْ لِمَ اللهُ وَقَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ إِلَيْ وَمَعْذَلُهُمْ يَتَقُونَ إِلَّهُ وَلَعَلَيْ اللَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ إِلَى اللهُ عُنْ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنَواْ عَن مَا نَهُواْ عَنْ قُلْنَا هُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ {١٦٦} إللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنُواْ عَن مَا نَهُواْ عَنْ قُلْنَا هُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ {١٦٦} } الأعراف

- ٢ { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
   اللَّفْلِحُونَ } (آل عمران: ١٠٤)
- ٣ { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهَّ } (آل عمران)
- ٤ قال سفيان: " لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق
   بها يأمر، رفيق بها ينهى، عدل بها يأمر، عدل بها ينهى، عالم بها يأمر، عالم بها ينهى "
- ٥ قال أحمد: " الناس محتاجون إلى مدارة ورفق ، الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن
   بالفسق فلا حرمة له "
- ٦ { يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأُمُرْ بِالمُعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ } (لقهان:١٧)
- ٧ { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
   الصَّلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَّ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْ حَمُّهُمُ اللهُ ۖ إِنَّ الله َّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }

 9 - [ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمُعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ النَّبِيِّ - قَالَ « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمُعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ ». قَالَ أَبُو عَنِ اللَّذَيْرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ] ت حم

#### علامات حسن الخاتمة

فأيها امرئ مات بإحداها كانت له بشارة

٢ - الموت برشح الجبين لحديث بُرَيْدَة بن الخصيب [ أَنَّهُ كَانَ بِخُرَاسَانَ فَعَادَ أَخاً لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَجَدَهُ بِالمُوْتِ وَإِذَا هُوَ يَعْرَقُ جَبِينُهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَقِ اللهِ عَرَقِ الجُبِينِ ».] حم ن

٣ - الموت ليلة الجمعة أو نهارها [عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ - ﷺ - « مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ الله ً فِتْنَةَ الْقَبْرِ ». ] ت حم

[ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ « مَنْ سَأَلَ اللهُ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ».] م

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ » خ ٢ - الموت بالغرق والهدم والنفاس والحرق [ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عتيك قال فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ - ﷺ - « الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمُعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الجُنْبِ شَهِيدٌ وَالْمُرْأَةُ مَّوْتُ بَجُمْعٍ شَهِيدٌ وَالْمُرْأَةُ مَّوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ وَالْمُرْأَةُ مَّوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ وَالْمُرْأَةُ مَّوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ وَالْمُرْأَةُ مَّوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ وَاللَّهُ مَالك . ] موطأ مالك

٧ - والسل شهادة [السل شهادة . ] عن عبادة بن الصامت

٨ – الدفاع عن المال والدين والنفس والأهل والدم [ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ – قَالَ
 : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ». ] د وغيره

9 - الموت مرابطا [ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ّ-صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِى عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ ». ] م

١٠ - الموت على عمل صالح [ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَسْنَدْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - إِلَى صَدْرِى فَقَالَ « مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ﴾. « ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهُ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الجُنَّةَ وَمَنْ صَامَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهُ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الجُنَّةَ وَمَنْ صَامَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الجُنَّةَ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الجُنَّةَ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الجُنَّةَ ».] حم

# تفسير " قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ" (الأنعام)

#### المهلكات الأربعة الكفر والبدعة والغفلة وحب الدنيا

- ٢ [ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا أَخَا بَنِي فِهْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَا اللهُ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلْمِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل
  - ٣ [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﴾ الله أنيا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ». ] م
- ٤ [ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ] ﴿ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ اللهُ اللهِ الله
- ٥ [ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ « أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونُ مَا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرَ الله وَمَا وَالاَهُ وَعَالِاً أَوْ مُتَعَلِّمًا ».] ت
- ٦ [ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ّ ﷺ « مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتُهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى ۗ ». ] حم
- ٧ [ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « مَا لِي وَلِلدُّنْيَا إِنَّهَا مَثِلَى وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فِي يَوْم صَائِفٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا ».] حم
- ٨ [عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ أَنَى النَّبِیَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهَّ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِى اللهُ وَأَحَبَّنِى النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ّ ﷺ « ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيهَا فِي أَيْدِى النَّاسِ يُحِبُّوكَ ». ] ابن ماجه

### يوم المزيد واثبات الرؤية لله تعالى

١ - [عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً أَرْبَعَ عَشْرَةً فَقَالَ « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُقْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا » . ثُمَّ قَرأ ( وَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ) ] خ
 في لفظ « إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا » .

٢ - [ عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النّبِيِّ - ﷺ - فِي قَوْلِهِ (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) قَالَ « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجُنَّةِ الجُنَّة نَادَى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا. قَالُوا أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الجُنَّة قَالُوا بَلَى. قَالَ فَيُكْشَفُ الجِّجَابُ قَالَ فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ ».] ت م
 إلَيْهِ ».] ت م

# خطبة الشيطان في جهنم

١ - { يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً } (النساء: ١٢٠)

٢ - {وَبَرَزُواْ اللهِ جَيِعاً فَقَالَ الضَّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَيْصٍ عَذَابِ اللهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللهُ هَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن عَجِيصٍ عَذَابِ اللهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللهُ هَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن عَجِيصٍ عَذَابٌ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللهِ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحُقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِحِيًّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {٢٢} وَأَدْخِلَ وَمَا كَانَ لِي الْمَالِينَ لَمُ مُورِحِيَّ إِنِي كَفَرْتُ بِهَا أَشْرَكُتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِينَ لَمُ مُ عَذَابٌ أَلِيمٌ {٢٢} وَأَدْخِلَ اللّهَمْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن قَبْتِهَا الأَمْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّمْ تَجَيَّتُهُمْ فَيَا سَلاَمٌ {٢٣} } إبراهيم

٣ - { نَبِّعْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ } (الحجر:٤٩: ٥٠،

# من صفات المنافقين آية المنافق ثلاث

[عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا الْحَقْنَ خَانَ » . ] ق وَإِذَا الْوَتْمُنَ خَانَ » . ] ق وَقَالَ « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ». م

#### آداب الطريق

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِى - ﷺ - قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ ». فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهُ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله الله عَلَي - الله الله عَلَي الله الله عَلَي الله عَلِي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ

حسن الكلام

وهداية الضال

وتشميت العاطس إذا حمد

وإغاثة الملهوف

وإغاثة المظلوم

والمساعدة علة الحمولة

وذكر الله كثيرا

[ إياكم والجلوس في الصعدات ) وفي رواية الطرق ) فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه . قيل وما حقه قال غض البصر ورد السلام وإرشاد الضال ]

[ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ كُنَّا قُعُودًا بِالأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ﴿ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ ﴿ مَا لَكُمْ وَلَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ ﴾. فَقُلْنَا إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ قَعَدْنَا نَتَذَاكُرُ وَلَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ ﴾. فَقُلْنَا إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ قَعَدْنَا نَتَذَاكُرُ وَنَتَحَدَّثُ. قَالَ ﴿ إِمَّا لاَ فَأَدُّوا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلاَم وَحُسْنُ الْكَلاَم ﴾ ]

[ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ « إِيَّاكُمْ وَالجُّلُوسَ عَلَى الطَّرِيقِ ». وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ « عَلَى الطَّرِيقِ ». وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ « عَلَى الطُّعُدَاتِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللهَّ لاَ بُدَّ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا. قَالَ « فَأَدُّوا حَقَّهَا ». قَالُوا وَمَا حَقُّهَا قَالَ « رَدُّ السَّلاَمِ وَغَضُّ الْبَصِرِ وَأَرْشِدُوا السَّائِلَ وَأُمُرُوا بِالمُعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ المُنْكَرِ ». ]
[وعنه أن رسول الله ﷺ قال لا خير في جلوس في الطرقات إلا لمن هدى السبيل ورد التحية

وغض البصر وأعان على الحمولة رواه في شرح السنة . وذكر حديث أبي جري في باب فضل الصدقة . ]

الحكمة عن النهي : يتعرض للفتنة والنظر إلى الشهوات

### حديث العرباض بن سارية ،

[ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ الله وَ عَظَنَا رَسُولُ الله وَ عَلَمْ الْعَدُوهِ مَوْعِظَةً مُودًع فَهَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودًع فَهَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ الله قَالَ « أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى الله قَالَ « أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى الله وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَتِي وَسُنَةِ الْخَلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

# أحكام اللعن في الإسلام

- - [ عَبْدُ الله َّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ » ] ق
- [ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « ... وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْر فَهْوَ كَقَتْلِهِ » . ] ق
- [ فَقَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِّ ﷺ « لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».] م
- [ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ آ ﷺ « لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيءِ ».] ت
- [ سَمِعْنَا عَبْدَ الله بَنَ عَمْرٍ و يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَمْ يَقُولُ « سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السَّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْعِجَافِ الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ كَمَا يَخْدُمْنَكُمْ نِسَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ ».] حم

#### صلة الرحم

صلة الرحم كناية عن الإحسان إلى الاقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأموالهم ...

{ وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْسَاكِينِ وَاجُارِ فَي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْسَاكِينِ وَاجُارِ فَي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيُّمَانُكُمْ إِنَّ الله لَّ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ نُخْتَالاً فَخُوراً } (النساء:٣٦)

{ وَاتَّقُوا اللهَّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } (النساء: من الآية ١) { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيل وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً } (الاسراء: ٢٦)

[ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْ - قَالَ « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ »] ق

{ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ } (محمد: ٢٢)

[ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ] - قَالَ « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ». ] م

[عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَجِمُهُ وَصَلَهَا » .]خ

[ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ] - ﴿ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ ﴾. ]

[ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - وَهُوَ فِي مَسِيرٍ فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِّ - ﷺ - أَوْ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الجُنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّادِ. قَالَ « تَعْبُدُ الله وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ». ] حم خ

#### آداب وفضائل الجمعة

١ - [سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﴿ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ
 فيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الجُنَةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا ». ] م

٤ - [ عَنْ عَبْدِ اللهِ َّبْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ّ - ﷺ - قَالَ « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ » .]خ

٥ - [ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « الْغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ » . ] خ

- [عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله الله عليه الله عليه عَنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ

آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ ». قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهَّ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ. فَقَالَ « إِنَّ اللهَّ عَزَ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ ». ] د

- [ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ّ- ﷺ - يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُّمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ ». ] م

## سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

[ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ] - ﷺ - قَالَ « خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُعْفِونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيُكَمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ « لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا وَيَلُعَنُونَكُمْ هَنِينًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ». ] م

[ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و عن النّبِيّ - ﷺ - ﴿ إِنَّ اللّهُ سِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ﴾. ] م

[عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَى ﴿ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ أَسَى عَنِ النَّبِيِّ - عَلَى ﴿ ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ أَحَبَّ إِلاَّ لللهِ مَا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ إِلاَّ لللهِ مَا يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي النَّادِ ﴾ .] خ

[ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ۖ - ﴿ إِنَّ اللهِ َّيَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّى يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّى ». ] م

### الأمن من مكر الله تعالى

- ١ { فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ
   بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ } (الأنعام:٤٤) آيسون
- ٣ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَّ يَحُولُ بَيْنَ اللهُ عَلْمُوا أَنَّ اللهُ يَحُولُ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } (الأنفال: ٢٤)
- ٤ [ عن عَبْدُ الله صَّحَدُ عَنَا رَسُولُ الله صَّحَلُه وَ هُوَ الصَّادِقُ المُصْدُوقُ قَالَ « إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ الله مَّ مَلَكًا ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِي الْ وَسُعِيدُ . ثُمَّ يُنْفَخُ الله مَلكًا ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِي الْوَ بَوْنَ الجُنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ وَيَوْنَ الرَّوحُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بَعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجُنَّةِ » . ] خ
- ٥ [ عَنْ سَهُٰلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ّ ﷺ ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ لِنَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْحُواتِيمِ ».] لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْحُواتِيمِ ».] حم خ

## حديث معاذ " حصائد ألسنتهم "

[ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - عَلَيْ الْمُنْ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَّ أَخْبِرْ نِي بِعَمَلٍ يُدْخِلْنِي الجُنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ « لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهَّ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللهَّ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُوْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ الله عَلَيْهِ تَعْبُدُ الله وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُوْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ وَإِنَّهُ لِيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسْرَهُ اللهَّ عَلَيْهِ اللَّالِ ». قَالَ الْحُيْرِ الصَّوْمُ جُنَةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخُطِيئة كَا يُطِفِئُ اللمَّا النَّارَ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ». قَالَ ثُمَّ تَلا (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المُضَاجِعِ ) كَمَا يُطِفِئُ المَّاءُ النَّارَ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ». قَالَ ثُمَّ تَلا (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المُضَاجِعِ ) حَتَّى بَلَغَ (يَعْمَلُونَ) ثُمَّ قَالَ « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ». قُلْتُ بَلَى يَا مُرَا الإِسْلامُ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَة سَنَامِهِ الجِهَادُ ». قُلْتُ بَلَى يَا فَي الله قَالَ « كُلَّ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ وَوْرُوة سَنَامِهِ الجِهَادُ ». قُلْتُ بَلَى الله قَالَ « كُلَّ بَمُلاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ ». قُلْتُ بَلَى الله قَالَ « كُلَّ عَلَى اللهُ وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى الله وَعِيسَى هَذَا كَذِيثُ كَاللَا مَنْ عَلَى اللهُ وَعِيسَى هَذَا كَدِيثٌ حَسَنٌ صَعَيعً . ]

ت

## حكم إتيان الكهان والعرافين

- ١ { قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ } (النمل: من الآية ٦٥)
- ٢ { عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً ، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً } (الجن: ٢٦ ، ٢٧)
- ٣ [عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ». ] حم
- 4 [ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ « مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمُ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ». ] حم مسلم
- ٥ [ قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَ نَاسٌ رَسُولَ اللهِ ۖ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ّ اللهِ ّ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله وَ اللهِ عَلَيْهُ مَ يُحَدِّثُونَ أَحْيَاناً بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا. فَقَالَ رَسُولُ الله وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ رَسُولُ الله وَ عَلَيْهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ اللهَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحُقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيُقِرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ وَيَخْطِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ ». ] حم م
- ٣ [ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ
   « إِنَّ الْمُلاَئِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُو السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِى فِي السَّمَاءِ ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ
   السَّمْعَ ، فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ » .] خ
- ٧ [ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ۖ ﷺ صَلاَةَ الصَّبْحِ بِالحُدَيْبِيةِ عَلَى إِثْرِ سَهَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ « هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ » . قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ « أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ » . قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ « أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهَ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَ بَ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَ بَ » . ] ق

# تفسير من سورة النور (أحكام حد الزنا)

- ١ { سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (النور:١)
- ٢ { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهَّ إِنْ
   كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } (النور: ٢)
- ٣ { الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ } (النور: ٣)
- ٤ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبِداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } (النور:٤)
  - ٥ { إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (النور:٥)

```
تفسير من سورة النور ( القذف واللعان )
```

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } (النور:٤)

{ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله َّ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (النور:٥)

{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ هُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ ۗ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ } (النور:٦)

{ وَالْحُامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ } (النور:٧)

{ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهَ إِنَّهُ لِمَنَ الْكَاذِبِينَ } (النور: ٨)

{ وَالْخُامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } (النور: ٩)

{ وَلَوْ لا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ الله تَوَّابٌ حَكِيمٌ } (النور:١٠)

### حديث عائشة قصة الإفك

[ قَالُوا قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللهَ ۖ - ﷺ ] - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا ، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهَ - ﷺ - مَعَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهَّ – ﷺ – مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ ، دَنَوْنَا مِنَ الْمُدِينَةِ قَافِلِينَ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجُيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِى ، فَلَمَسْتُ صَدْرِى ، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي ، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ ، قَالَتْ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَحِّلُونِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي ، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِى الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ ، وَهُمْ يَخْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَام ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْمُوْدَج حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ ، فَبَعَثُوا الجُمَلَ فَسَارُوا ، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الجُيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلاَ مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَىَّ ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجُيشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِم ، فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي ، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي ، وَاللهُ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْ جَاعِهِ ، وَهَوَى حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ، فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا ، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الجُيْشَ مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، وَهُمْ نُزُولٌ - قَالَتْ - فَهَلَكَ { فِيَّ } مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الإِفْكِ عَبْدَ الله مَن أُبِيِّ ابْنَ سَلُولَ . قَالَ عُرْوَةُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ ، فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ . وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الإِفْكِ أَيْضًا إِلاَّ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ ، وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ فِي نَاسٍ آخَرِينَ ، لاَ عِلْمَ لِي بِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ - كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى - وَإِنَّ كُبْرَ ذَلِكَ يُقَالُ عَبْدُ اللهَّ بْنُ أَبْيِّ ابْنُ سَلُولَ . قَالَ عُرْوَةُ كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ

يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ ، وَتَقُولُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدِمْنَا الْمُدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا ، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَاب الإِفْكِ ، لاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهَ 📲 – اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَىَّ رَسُولُ الله ۖ - ﷺ - فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ « كَيْفَ تِيكُمْ » ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَذَلِكَ يَرِيبُنِي وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِّ ، حَتَّى خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ ، فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَح قِبَلَ الْمُنَاصِع ، وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا ، وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْلِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنْفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا . قَالَتْ وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي الْبَرِّيَّةِ قِبَلَ الْغَائِطِ ، وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا ، قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح وَهْىَ ابْنَةُ أَبِي رُهْم بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح قِبَلَ بَيْتِي ، حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا ، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ . فَقُلْتُ لَهَا بَئْسَ مَا قُلْتِ ، أَتَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَتْ أَيْ هَنْتَاهُ وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ - قَالَتْ - فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِى ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ۖ - ﷺ - فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ « كَيْفَ تِيكُمْ » . فَقُلْتُ لَهُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبُوَى قَالَتْ وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا ، قَالَتْ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ الله - ﷺ - ﷺ مَ فَقُلْتُ لأُمِّي يَا أُمَّنَاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ ، فَوَالله ۖ لَقَلَّهَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ إِلاَّ كَثَّرْنَ عَلَيْهَا . قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهَّ أَوَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُ لِى دَمْعٌ ، وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْم، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي - قَالَتْ - وَدَعَا رَسُولُ الله ﴿ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَلُمُمَا وَيَسْتَشِيرُ هُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ - قَالَتْ - فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ الله - على - بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ أُسَامَةُ أَهْلَكَ وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا . وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهَ لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَسَلِ الجَّارِيَةَ تَصْدُقْكَ . قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ 🚄 ﷺ - بَرِيرَةَ فَقَالَ « أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ » .

تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ - قَالَتْ - فَقَامَ رَسُولُ الله كَ الله ما يَوْمِهِ ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهَّ بْن أُبِيٍّ وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ « يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُل قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي ، وَالله مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي » . قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ أَخُو بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهُ أَعْذِرُكَ ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْحُزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ . قَالَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْحُزْرَجِ ، وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ ، وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّدُ الْحُزْرَجِ - قَالَتْ - وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِّحًا ، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الحُمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهُ لا تَقْتُلُهُ ، وَلا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ . فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ - وَهْوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ - فَقَالَ لِسَعْدِ بْن عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهَّ لَنَقْتُلَنَّةُ ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ . قَالَتْ فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْحُزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا ، وَرَسُولُ اللهَ 📲 – قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ – قَالَتْ – فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله 📲 – يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ - قَالَتْ - فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ ، لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ، وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْم -قَالَتْ - وَأَصْبَحَ أَبُوَاىَ عِنْدِى ، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا ، لاَ يَرْقَأُ لِى دَمْعٌ ، وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْم ، حَتَّى إِنِّي لأَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي ، فَبَيْنَا أَبُوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَأَذِنْتُ هَا ، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي - قَالَتْ - فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ الله - ﷺ - عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ - قَالَتْ - وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِى مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا ، وَقَدْ لَبثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ - قَالَتْ - فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهَّ - ﷺ - حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ « أَمَّا بَعْدُ ، يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً ، فَسَيُبَرِّ أُكِ الله أُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلُمْتِ بِذَنْبٍ ، فَاسْتَغْفِرِى الله وَتُوبِى إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ الله كَ عَلَيْهِ » . قَالَتْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله - عَلا - مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً ، فَقُلْتُ لأَبِي أَجِبْ رَسُولَ الله - ع الله عني فيمَا قَالَ . فَقَالَ أَبِي وَالله مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ الله - ع الله على الله ما الله على الله عل

أَجِيبِي رَسُولَ اللهِّ – ﷺ – فِيهَا قَالَ . قَالَتْ أُمِّي وَاللهَّ مَا أَدْرِى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهَّ – ﷺ – . فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لاَ أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا إِنِّي وَالله الْقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الحُدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ لاَ تُصَدِّقُونِي ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي ، فَوَالله لا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ ( فَصَبْرٌ بَجِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَئِذٍ بَرِيئَةٌ ، وَأَنَّ الله مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي وَلَكِنْ وَالله مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الله مَنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى ، لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ ۖ فِيَّ بِأَمْرِ ، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهَّ – ﷺ – فِي النَّوْم رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُّ بِهَا ، فَوَاللهَّ مَا رَامَ رَسُولُ اللهَّ – ﷺ – تَجْلِسَهُ ، وَلاَ خَرَجَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الْجُهَانِ وَهُوَ فِي يَوْم شَاتٍ ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ - قَالَتْ - فَسُرِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ ۖ - ﷺ - وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ « يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّ أَكِ » . قَالَتْ فَقَالَتْ لِي أُمِّي قُومِي إلَيْهِ . فَقُلْتُ وَاللهَ ۖ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ ، فَإِنِّي لاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللهَّ عَزَّ وَجَلَّ - قَالَتْ - وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ( إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ ) الْعَشْرَ الآيَاتِ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ - وَالله لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ . فَأَنْزَلَ اللهُ ( وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ ) إِلَى قَوْلِهِ ( عَفُورٌ رَحِيمٌ ) قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ بَلَى وَالله اللَّه إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ الله كل . فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَح النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهُ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا . قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللهَّ – ﷺ – سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش عَنْ أَمْرى ، فَقَالَ لِزَيْنَبَ « مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ » . فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهَّ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرى ، وَالله مَا عَلِمْتُ إِلا خَيْرًا . قَالَتْ عَائِشَةُ وَهْىَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - عِلَي - . فَعَصَمَهَا اللهُ إِالْوَرَعِ - قَالَتْ - وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ ثَحَارِبُ لَهَا ، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هَؤُلاَءِ الرَّهْطِ . ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللهَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِى قِيلَ لَهُ ما قِيلَ لَيَقُولُ سُبْحَانَ اللهَّ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ . قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ ٓ .] ق حم

### تفسير آيات الإفك

- ١ = { إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنهُم لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ {١١} }
   مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْم وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ {١١} }
- ٢ { لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ {١٢} }
- ٣ { لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ الله مَمُ الْكَاذِبُونَ {١٣}
- ٤ { وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ {١٤}}
- ٥ { إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ {١٥}}
  - 7 { وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ {١٦} }
    - ٧ { يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمثْلِهِ أَبُداً إِن كُنتُم مُّوّْمِنِينَ {١٧} }
      - ٨ { وَيُبِيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {١٨} }
- ٩ { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {١٩} }
  - ١٠ { وَلَوْلَا فَضْلُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ َّرَؤُوفٌ رَحِيمٌ {٢٠} }

# يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

- ١ = { يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ
   بِالْفَحْشَاء وَاللَّهُ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللهَّ يُزَكِّي مَن
   يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {٢١} }
- ٢ { وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَاللَّهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ
   الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ {٢٢} }
- ٣- { إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ المُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣ } }
  - ٤ { يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {٢٤} }
    - ٥ { يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحُقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحُقُّ المُبينُ {٢٥} }
- ٦ { الحُبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالحُبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ
   مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ {٢٦} }

قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ - وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ - وَاللهَّ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ - وَاللهَّ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِى قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ . فَأَنْزَلَ اللهُ ( وَلاَ يَأْتُلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ ) إِلَى قَوْلِهِ ( غَفُورٌ رَحِيمٌ ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بَلَى وَاللهَّ إِنِّى لأُحِبُّ أَنْ يَعْفِرَ اللهُّ لِى . فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللهَ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا . ( من حديث عائشة )

وَظُلُمُ ذَوي القُربي أَشَدُّ مَضاضَةً على المَرءِ مِن وَقعِ الحُسامِ المُهَنَّدِ

## المفلس من أمة محمد ﷺ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَمْ - قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ ». قَالُوا المُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ « إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ « إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكُلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَلْمِ حَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ». م

# إنك ما دعوتني ورجوتني

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ّ - ﷺ - يَقُولُ « قَالَ اللهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِى وَرَجَوْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِى بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِى لاَ اسْتَغْفَرْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِى بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِى لاَ تُشْرِكُ بِى شَيْئًا لاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ». ت

#### الخمر والمخدرات

- الأحكام المتعلقة بالخمر
- ١ يحرم شرب قليلها وكثيرها
  - ۲ یکفر مستحل حرمتها
- ٣ استحقاق عقوبة الحدوهو ثمانون جلدة
  - ٤ حرمة الانتفاع بالخمر
  - ٥ عدم ضهان غاصب الخمر ومتلفها
- ٦ تحريم عصرها واقتنائها وبيعها وشرائها وحملها بواسطة سيارة أو آدمى أو طائرة أو باخرة
  - ٧ نجاسة الخمر
  - ٨ تحريم استئجار مكان لبيعها أو حفظها
    - ٩ تحريم إهدائها إلى الغير والمكارمة بها
  - ١٠ تحريم ثمنها ومثله العوض الذي يكافأ بها
  - ١١ تحريم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر
- ١٢ ولا يسلم على شارب الخمر ولا يعاد إذا مرض ولا تجاب دعوته وكذلك من يبيعها أو يحملها
- الحكمة من تحريمها: على الصحة: الأمراض أمراض الكبد والكلى والسل/ في التعامل إفشاء السر والخسة والمهانة في أعين الناس
  - آفات خمر الدنيا: الصداع ، الغول ، اللغو ، الانزاف ، وعدم اللذة

ويكثر اللغو على شربها ، وتنزف المال والنفس وتصدع الرأس ، رجس من عمل الشيطان ، توقع العداوة والبغضاء ، تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وتدعو إلى الزنا ، وتذهب الغيرة ، وتورث الخزي والندامة والفضيحة ، وتلحق شاربها بالمجانين ، وتسهل قتل النفس ، وإفشاء السر ، ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال ، وتهون ارتكاب القبائح والمأثم ، وتخرج من القلب

تعظيم المحارم ، وكم أهاجت من حرب وأفقرت من غني ، وأذلت عزيز ، وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة ، وفسخت مودة ونسجت عداوة ، وكم فرقت بين رجل وزوجته .. فهي جماع الإثم والشر .

#### حرمة التدخين

- ١ إن المدخن حظه من السرطان ١٠ أضعاف ، وحظه من أمراض القلب ٣٠ مرة أكثر من
   غير المدخن
- ٢ نسبة الوفيات بسبب التدخين أعلى من نسبة الهلاك بسبب الحروب وأحداث السيارات
   ٣١ مليون سنويا أو ٣ يراجع الرقم
  - ٣ إن ٩٩٪ من المدخنين مصابين بالانفسيا ( مرض يؤدي إلى ضيق التنفس)
- ٤ يسبب السرطان ، أكثر من ٩٠ ٪ من سرطانات الرئة تنجم عن التدخين ، ومنها سرطان اللثة واللسان والفم والحنجرة والمرىء والمثانة
- التدخين يزيد من تصلب الشرايين وأمرا ض القلب ويسرع من ضربات القلب ويزيد من
   ارتفاع ضغط الدم
  - ٦ يسبب ضعف الذاكرة والأرق والسعال والتعب وفقدان الشهية
    - ٧ التهاب القصبات المزمن
      - ٨ انتفاخ الرئتين
    - ٩ نوبات الذبحة الصدرية وانسداد الشريان التاجي
      - ١٠ قرحة الاثني عشر والسل
- { وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَّ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } (البقرة:١٩٥)
  - { وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِياً } (النساء: من الآية ٢٩)
    - يهدر في الأردن على التدخين سبعة ملايين دينار سنويا

## أحكام رمضانية من مبطلات الصوم

- ١ مبطلات الصوم
- ١ الجماع ٢ الأكل ٣- الشرب ٤ الاستقاءة
- الإفطار بها لا يكون إلا إذا كان عامدا أما الناسي فلا يبطل صومه
- ٢ الإفطار بسبب الجهاع يترتب عليه كفارة ( رقبة ، صيام شهرين ، طعام ستين مسكينا )
  - ٣ يجوز الاحتجام في رمضان فإنه لا يفطر
    - ٤ أمور لا حرج منها في أثناء الصيام
  - ١ السواك في كل وقت من نهار رمضان
  - ٢ التطيب في أي ساعة من ليل او نهار رمضان
  - -المضمضة والاستنشاق للوضوء وغير الوضوء من غير مبالغة
  - الاكتحال والقطرة في الأذن والعين وإن وجد الطعم في حلقه
- ذوق الطعام والخل والعسل أو أي شيء يريد التأكد من صلاحه على أن لا يدخل شيء منه جوفه
  - ابتلاع النخامة
  - الحقن المختلفة إلا الغذائية
    - الحجامة
    - القبلة والمباشرة
  - الوصال من السحور إلى السحور
- بعض الأدوية التي لا تدخل الجوف كحبة الدواء التي يضعها المريض تحت لسانه فتمتصها
  - خلايا اللسان ولا يدخل جوفه شيء منها ، وكالبخاخ الذي يستعمله مرضى الربو
- أن يطلع الفجر على الصائم وهو جنب من الليل فيغتسل للصلاة من الجنابة بعد طلوع الفجر
  - الاحتلام وهو نائم في النهار

- خلع الضرس أو نزل الدم من الفم أو الأنف
- إذا طلع الفجر على الصائم وهو يشرب أتم شرابه أو اللقمة في فمه أتم مضغها وابتلعها
  - رخص للمسافر أن يفطر إذا شاء
    - والمريض رخص له الفطر
    - المرض المزمن / والرجل الكبير
      - الحامل والمرضع
      - الإفطار عامدا يجب التوبة منه

## وداع رمضان زكاة الفطر وليلة القدر

#### وداع رمضان

- [ « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »]خ
- [ « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » ] خ
- [ « مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »] خ
- [مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَعَرَفَ حُدُودَهُ وَتَحَفَّظَ لَهُ مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَحَفَّ الظَ فِيهِ كَفَّرَ مَا قَبْلَهُ ». ]
- [ « الصَّلَوَاتُ الخُمْسُ وَالجُمْعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ ». ]
- عليّ [كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا الله عَلَى يول { إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقِينَ } (المائدة: من الآية ٢٧) ]
- الحسن [إن الله جعل شهر رمضان مضهارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته الى مرضاته فسبق قوم ففازوا ، وتخلف آخرون فخابوا فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون ]
- { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (البقرة) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (البقرة: ١٨٣) آمَنُوا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (البقرة: ١٨٣) التياس ليلة القدر

زكاة الفطر [ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنها - قَالَ فَرَضَ رَسُولُ الله - ﷺ - ﷺ - وَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ مَّرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكْرِ وَالأَنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ مِهَا أَنْ تُوَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ . ]خ [ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ الله الله الله الله الله الصَّلاةِ . ]خ [ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ الله الله الله السَّلاةِ - وَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةُ مِنَ الصَّدَقَة . ] د

# تحريم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به

- ١ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ، إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اللَّيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهَّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْكُمُ اللَّيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله خَفُورٌ رَحِيمٌ } (البقرة: ١٧٧ ، ١٧٣) باغ: طالب ، عاد: متجاوز
- ٢ { فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ، إِنَّمَا حَرَّمَ
   عَلَيْكُمُ المُيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهَّ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللهَّ غَفُورٌ
   رَحِيمٌ } (النحل:١١٤ ، ١١٥)
- ٣ { قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَا أَدْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهَّ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَجِيمٌ } (الأنعام: ١٤٥)
  - ٤ { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ } (الأنعام:١١٨)
  - ٥ { وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } (الأنعام: من الآية ١٢١)
- ٢ نهي عن لحم الحمر الانسية [ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ اللهُ عنهما النَّبِيُّ عَنْ اللهُ عنهما اللَّهُ لِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ . ] خ
- ٣ [ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ َّ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى خِلَبِ مِنَ الطَّيْرِ. ] م
- ٤ الانتفاع بجلد الميتة [عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَغْزُو هَذا المُغْرِبَ وَأَكْثَرُ أَسْقِيَتِهِمْ جُلُودُ المُيْتَةِ. قَالَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ « دِبَاغُهَا طُهُورُهَا ». ] حم
   ». ] حم
  - ٥ نهي عن [ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ َّأَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ َّ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ «

إِنَّ اللهُّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالمُيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ ». فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهُ اَرَأَيْتَ شُحُومَ المُيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى مِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ مِهَا الجُّلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ مِهَا النَّاسُ فَقَالَ « لاَ هُوَ حَرَامٌ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهُ وَيَسْتَصْبِحُ مِهَا النَّاسُ فَقَالَ « لاَ هُو حَرَامٌ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهُ وَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ رَسُولُ اللهُ وَجَلَّ للَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ ». ] م

٣ - { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المُيْنَةُ وَالدَّمُ وَخُمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمُوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالمَّرْدِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمُوْقُوذَةُ وَالمَّرَدِينَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقُ الْيُومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ اللهَّ اللهَوْمَ الْخُمْ لِعِنْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مُخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ } (المائدة:٣)

محمصة: مجاعة ، متحانف: متعاط

#### عمارة المساجد وآدامها

٢ - [ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ] - إلى اللهَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. ] حم ت

٣ - [عن عُثْنَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ - ﷺ -. إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ وَإِلَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِّ - يَقُولُ « مَنْ بَنَى مَسْجِدًا للهِ تَعَالَى - يَبْتَغِى بِهِ وَجْهَ اللهِّ - بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجُنَّةِ ».] ق

٤ - [ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ - ﷺ - قَالَ « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ ».] د
 ٥ - [ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ّ - ﷺ - « مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُرَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. ] د

وعند ابن خزيمة [ يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها الا قليلا ]

{ إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَّ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ المُهْتَدِينَ } (التوبة:١٨)

[ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - « مَنْ غَدَا إِلَى المُسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الجُنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الجُنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ ». ]ق

[ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ] - ﴿ مَنْ تَطَهَّرَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِىَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً ». ] م [وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة . { قال الألباني . . . هنا في الأصل ما نصه المسجد بيت كل تقي حذفته منه لأن له طريقا أخرى حسنته من أجلها فأوردته في الصحيح دون ما هنا } . ] ضعيف إلا " المسجد بيت كل تقي " [ . . ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المُسَاجِدِ . . . ] خ

والمطلوب المحافظة على نظافة المسجد وصيانته من الاوساخ والاقذار فقال ﷺ : [ « إِنَّ هَذِهِ اللهِ الْمُعْ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ المُسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِىَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ».] م

[عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ». ثُمَّ قَالَ « الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلاَ يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ اللَّائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ ».]ن

[ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ﴿ عُرِضَتْ عَلَى ّ أُجُورُ أُمَّتِى حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ اللَّهِ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ الرَّجُلُ مِنَ اللَّهِ مَنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا ﴾. ] د

آداب المسجد

١ - الذكر عند الدخول والخروج

٢ - تحية المسحد

٣ – التشويش على بعض ورفع الصوت على جهة التشويش

قال النووي : " يجوز التحدث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات .. والضحك ما دام مباحا لحديث جابر بن سمرة قال : [ كَانَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ الصَّبْحَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الصَّبْحَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الجُّاهِلِيَّةِ فَيضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ. ] م

٤ - ويباح الأكل والشرب والنوم في المسجد والتعلم والتعليم والاستلقاء وإطعام المسكين والتصدق عليه والتداوي في المسجد وربط الآسر وعن عائشة [رَأَيْتُ النَّبَيَّ - ﷺ - يَسْتُرُنِي ،

وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي المُسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْ - « دَعْهُمْ ، أَمْنَا بَنِي أَرْفِدَةَ » . يَعْنِي مِنَ الأَمْنِ ] ق ولا يجوز إنشاد الضالة في المسجد والبيع والشراء وإقامة الحدود وإيذاء المسلمين وتخطي الرقاب والبول والقذر

## يوم الحديبية

- ١ توطئة ومقدمة لفتح مكة
- ٢ ظاهر الشروط في صالح قريش ولكنها على الأثر البعيد كانت لصالح الإسلام
  - ١ حرية الدعوة في القبائل
  - ٢ بعث الرسل إلى الملوك
  - ٣ فتح خيبر والانتهاء من اليهود
  - ٤ غزو الروم ومعركة مؤتة وتهيئة المسلمين لفتح بلاد الشام وفارس
    - ٥ دخول مكة للعمرة بدون مشاحنات وقتال
    - ٣ ومن الأهداف إظهار قوة المسلمين لمشركي قريش والقبائل
    - ٤ ومن أهدافه إظهار تعظيم المسلمين للبيت الحرام بصورة عملية

# { لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحُقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحُرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً } (الفتح:٢٧)

[ اكْتُبْ هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و عَلَى وَضْعِ الحُرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَتَى رَسُولَ اللهِّ – عَلَيْ – مِنْ أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَى قُرَيْشاً مِيَّنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ّ – عَلَيْ – لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَأَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً إِذْنِ وَلِيّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَى قُرَيْشاً مِيَّنْ مَعَ رَسُولِ الله الله الكَتِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً وَأَنَّهُ لاَ إِسْلالَ وَلاَ إِغْلالَ وَكَانَ فِي شَرْطِهِمْ حِينَ كَتَبُوا الْكِتَابَ أَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ .. وَأَنَّكَ وَكَانَ فِي شَرْطِهِمْ حِينَ كَتَبُوا الْكِتَابَ أَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ .. وَأَنَّكَ مَعْمَدِ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ .. وَأَنَّكَ تَدْخُلُ عَلَيْنَا مَكَةً وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ خَرَجْنَا عَنْكَ فَتَدْخُلُهَا بِغَيْرِ السَّيُوفِ فِي الْقُرُبِ.] حم بأَصْحَابِكَ وَأَقَمْتَ فِيهِمْ ثَلاَثًا مَعَكَ سِلاَحُ الرَّاكِبِ لاَ تَدْخُلُهَا بِغَيْرِ السَّيُوفِ فِي الْقُرُبِ.] حم الأَعْلال : السرقة ، الاغلال : السرقة ، الاغلال : السرقة ، الاغلال : السرقة ، الاغلال : المَالِي اللهُ عَلَيْهُ الْمَالِيةِ الْمُؤْلِقِيْلِيْهِ الْمُؤْلِولِ الللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِولِ اللهُ ا

- ۱ بشر بن سفیان
- ٢ بديل بن ورقاء الخزاعي

- ٣ مكرز بن حفص بن الاخيف
- ٤ الحليس بن علقمة سيد الاحابيش
  - ٥ عروة بن مسعود
  - ٦ سهيل بن عمرو
  - خراش بن أمية وعثمان

## أحكام النذر

النذر " التزام قربة غير لازمة " ( لله على أن أتصدق بمبلغ كذا أو إن شفى الله مريضي فعلى صيام ثلاثة أيام ) قال تعالى { ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ } (الحج: من الآية ٢٩) { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً } (الإنسان:٧)

١ - [ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله ۖ فَلْيُطِعْهُ ،
 وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلاَ يَعْصِهِ » . ] ق

٢ - [عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ « إِنَّهُ لاَ يَأْتِى بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ
 بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ».] ق

٣ - [ فَقَالَ « « لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ الله " ». ] عمران بن حصين

الكفارة: المالكية والشافعية ، لا كفارة الأحناف والحنابلة

النذر المشروط " هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة " ، النذر المطلق " هو التزام بدون تعليق على شيء لله

النذر للأموات: في كتب الأحناف من ذبح أو شمع أو زيت كأن يقول: يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا.. فهو باطل بالإجماع وحرام لوجوه:

أنه نذر لمخلوق والنذر لمخلوق لا يجوز لأنه عبادة وهي لا تكون إلالله

أن المنذور له ميت والميت لا يملك

أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله

١ - نذر العبادة لمكان معين

٢ – النذر بأن يتصدق بهاله كله فعند الشافعي عليه كفارة يمين ومالك يخرج ثلث ماله
 كفارة النذر

: « مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا لَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا لَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرً نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا لَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَارَةُ عَنْ عَبُدِ اللهِ إَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْهِنْدِ أَوْقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. ] د

#### الوصية

١ - { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المُوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمُعْرُوفِ
 حَقّاً عَلَى المُتَّقِينَ } (البقرة: ١٨٠) بالمعروف: لا ظلم فيه للورثة

٢ - { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ } (النساء: من الآية ١١)

٣ - [ عَنْ عَبْدِ اللهِ َّبْنِ عُمَرَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ّ - ﷺ - قَالَ « مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ ، يُوصِى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ » . قَالَ عَبْدُ اللهِ ّبْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتُ عَلَى لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله اللهِ وَقَالَ خَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِى وَصِيَّتِي. ] ق

٤ - وعليه أن يوصى لأقربائه الذين لا يرثون كما بينت الآية أعلاه

٥ - وله أن يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزيادة عليه بل الفضل أن ينقص منه لحديث سعد قال [ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مَعِ اللهِ عَرَبُو الْوَدَاعِ فَمَرِضْتُ مَرَضاً أَشْفَيْتُ عَلَى اللُوْتِ فَعَادَنِى وَسُولُ الله مَعْ رَسُولُ الله مَعْ اللهِ ا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ لأَنَّ رَسُولَ اللهِّ – ﷺ – قَالَ « الثُّلُثُ كَبِيرٌ – أَوْ كَثِيرٌ – ». ] ابن ماجه

٦ - ويشهد على ذلك رجلان عدلان مسلمان { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
 اللُوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } (المائدة: من الآية ٢٠)

٨ - ويحرم الاضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة في حقهم من الارث أو يفضل بعضهم على بعضه لقوله تعالى { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَنْ عَلَيمٌ حَلِيمٌ } (النساء: من الآية ١٢) وقال اللهُ وَاللهُ وَمَنْ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّ مُاللهُ وَمَنْ شَقَ اللهُ عَلَيْهِ ». ] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ دارقطني

## مشهد يوم الحشر من سورة المعارج

- ١ = {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ {١} لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ {٢} مِّنَ اللهَ وَي المُعَارِجِ {٣} تَعْرُجُ
   المُلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خُمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ {٤} فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً {٥} إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ
   بَعِيداً {٦} وَنَرَاهُ قَرِيباً {٧} }
- ٢ { يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاء كَالْمُهْلِ {٨} وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ {٩} وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً {١٠} }
- ٣ { يُبَصَّرُ ونَهُمْ يَوَدُّ المُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ {١١} وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ {١٢}
   وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ {١٣} وَمَن فِي الْأَرْضِ بَحِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ {١٤} }
- ٤ { كَلَّا إِنَّهَا لَظَى {١٥} نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى {١٦} تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى {١٧} وَجَمَعَ فَأَوْعَى {١٨} }
- $\left\{ \begin{array}{l} \underbrace{|\vec{U}|}_{i} \hat{U}_{i} \hat{$
- - ٨ { يَوْمَ يَفِرُّ الْمُرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ } (عبس:٣٤ ٣٦)

## أحكام الأضاحي

الأضحية تعريفها

مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع

١ - [أنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ وَكَانَ يُسَمِّى وَيُكَانَ يُسَمِّى وَيُكَانِّ وُكَانَ يُسَمِّى وَيُكَانِّ وُكَانَ يُسَمِّى
 وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَ بِيَدِهِ وَاضِعاً عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ.] حم ق

٢ - [ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ « لاَ يُضَحِّينَ أَحَدُ حَتَّى يُصَلِّى ». قَالَ رَجُلٌ عِنْدِى عَنَاقُ لَبَنٍ هِى خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لُمْ قَالَ « فَضَحِّ بِهَا وَلاَ تَجْزِى جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ ». ] م
 أَحَدِ بَعْدَكَ ». ] م

العناق: أنثى المعزلم تستكمل سنة

الحكمة من مشروعيتها

١ • إحياء لذكري إبراهيم ﷺ

٢ • توسعة على الناس يوم العيد

٣ • الشكر على نعم الله تعالى

حكم الأضحية

شروط الأضحية

١ • من الأنعام ٢ • توفر السن المطلوبة ٣ • خالية من العيوب العرج البين ، العور البين ،
 المرض الظاهر ، العجفاء المجنونة

الأضحية المنذورة لا يأكل منها ، أضحية التطوع يأكل منها

وقت الأضحية: بعد صلاة العيد

الذبح قبل صلاة العيد من حديث البراء [ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - « إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّى ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا ، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ خُمُّ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ » . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ خُمُّ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ » . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُولَ الله مَّ ، ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ . فَقَالَ « اجْعَلْهُ مَكَانَهُ ، وَلَنْ تُوفِى أَوْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ »] ق

التضحية عن القريب الميت

# الحلال بين والحرام بين .. والقلب

عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية للحافظ أبي الحسن طاهر بن .. المعافري الأندلسي

القلب السليم : إنه الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله ..

القلب الميت : الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه ولا ( .. ) بأمره بل واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه

القلب المريض: قلب له حياة وبه علة فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى وهو لما غلب عليه منهما ، ففيه محبة الله والإيهان والإخلاص له .. وفيه محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها ..

قال الله تعالى { لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِ مْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُومُ مُ وَإِنَّ اللهُ تعالى { لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الحُقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ الظَّالِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الحُقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُومُ مُ وَإِنَّ اللهُ لَهَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم } (الحج:٥٠ ، ٥٥)

قال تعالى { أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ هُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ } (الحج:٤٦)

قال تعالى { مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَجِهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ هُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَئِكَ كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ } (الأعراف:١٧٨ ، ١٧٨)

### الصلاة .. ومبطلاتها

مبطلات الصلاة

١ - الأكل والشرب عمدا

حديث ذي اليدين

٣ – العمل الكثير عمدا ويجوز كالإشارة برد السلام وخلع ورفع العهامة ووضعها وحمل الصغير ووضعه ودفع مار والبصاق وأشباه ذلك .

٤ - ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر

الأركان مثل قراءة الفاتحة ، تكبيرة الإحرام ، القيام ، الركوع ، السجود ، التحيات ، والسلام الشروط : الطهارة ، ستر العورة ، الوقت القبلة

٥ - التبسم والضحك

# الزواج والمهر واختيار الزوج

اختيار الزوج

١ - [عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ - ﷺ - اإِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ». قَالُوا : يَا رَسُولَ الله وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ : « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ». قَالْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. أَبُو حَاتِمٍ المُزَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَهُ اللّهَ عَانَهُ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ». قَالْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. أَبُو حَاتِمٍ المُزَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَهُ اللّهَ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّمَا النِّكَاحُ قَالَهُ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّمَا النِّكَاحُ رَفِى الله عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّمَا النِّكَاحُ رَقَى فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يُرِقُ عَتِيْقَتَهُ. وَرُوى ذَلِكَ مَرْ فُوعًا وَالُوْقُوفُ أَصَحُ . ] ت

٢ - [ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ « لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ
 حَتَّى تُسْتَأْذَنَ » . قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ « أَنْ تَسْكُتَ » .] ق

٣ - " قال رجل للحسن : ممن أزوج ابنتي قال ممن يتقي الله فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها
 لن يظلمها "

المهر

من أسباب الإحجام عن الزواج التغالي في المهر ونفقات الزواج

{ وَآثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } (النساء: من الآية؟)

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ [ أَلاَ لاَ تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِّ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ أَوْلاَكُمْ بِهِ النَّبِيُّ - ﷺ - مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِّ - ﷺ - امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتِ الْمُرَأَةُ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ..] حم ن والأوقية أربعون درهما

عن ابن عباس [ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِّ - ﷺ - « أَعْطِهَا شَيْئًا ». قَالَ مَا عِنْدِى شَىٰءٌ. قَالَ « أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ». قال هِيَ عِنْدِي. قَالَ ﴿ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ». ] د ن

١ - { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً } (الرعد: من الآية٣٨)

٢ - { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ } (الروم: ٢١)

٣ - [" وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ». ]ق عَنْ أَنَس

٤ - [ « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ » .] ق عن ابن مسعود

حفظ المجتمع من الرذائل/ إحكام الصلة بين الأسر والقبائل/ بقاء النوع والاستمتاع

٥ - { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } (النساء: من الآية٣)

اختيار المرأة

١ - [ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - ﴿ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ ﴿ تُنْكَحُ الْمُ أَةُ لأَرْبَعٍ لِلَهْا وَلَجَسَبِهَا وَجَمَالَهَا وَلَجَمَالَهَا وَلَجَمَالَهَا وَلَجَمَالَهَا وَلَجَمَالَهَا وَلَجَمَالَهَا وَلَجَمَالَهَا وَلَحِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين تَرِبَتْ يَدَاكَ ﴾ .] ق

٢ - [ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - الله - يَامُمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْياً شَدِيداً وَيَقُولُ « تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّى مُكَاثِرٌ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». ] حم [ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ قَالْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ إِنِّى أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتَزَوَّجُهَا قَالَ « لَا ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ « تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ الْوَلُودَ فَإِلَى النَّائِيةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ « تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِلَى النَّالِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ « تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِلَى النَّالِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ فَقَالَ « تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ وَالْوَلُودَ الْوَلُودَ الْولَودَ الْوَلُودَ الْوَلُودَ الْوَلُودَ الْوَلُودَ الْوَلُودَ الْولُودَ اللَّهُ الْوَلُودَ اللْوَلُودَ الْوَلُودَ الْوَلُودَ ا

٣ - [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ] - أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ « الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلاَ ثُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَاهِا بِهَا يَكْرَهُ ». ] ن حم

" قال عليّ : تزوجت فاطمة ومالي إلا جلد كبش ، كنا ننام عليه بالليل ونجلب عليه الناضح بالنهار ومالي خادم غيرها ولقد كانت تعجن وإن قبضتها لتضرب جوف الجفنة من الجهد الذي بها "

قصة زواج: عبد الله بن أبي وداعة / سعيد بن المسيب

## عداوة وغدر اليهود

- ١ علاقة اليهود بالمسلمين
- ٢ الغدر والخيانة والاستغلال من صفات اليهود
- ٣ عداوة اليهود للمؤمنين { لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا }
- ٤ تطاولهم على الله على إلى الله على إلى الله على ا
  - ٥ اليهود يحقدون على رسول الإسلام ﷺ
  - ٦ يهود بني النضير مثلا تحريض الأحزاب
- ٧ غدر قريظة { وَرَدَّ اللهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيّاً عَزِيزاً (٢٥) وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُومِهِمُ اللهُ قَوِيّا عَزِيزاً (٢٥) وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُومِهِمُ اللهُ قَوْيَارَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضاً لَمُ اللهُ عَنِيارَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضاً لَمُ اللهُ عَلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (٢٧) } (الأحزاب)
  - ١ قراءة السيرة والتاريخ
  - ٢ دراسة القرآن والسنة لفهم نفسية اليهود .. وحقدهم على الإسلام
- ٣ والمطلوب منا كراهية اليهود وعدواتهم وعدم الاطمئنان لهم { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّمُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَّ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِينَ } (المائدة: ٥١)
- ٤ ومطلوب منا تعليم أبنائنا وإخواننا ونسائنا كرههم والحقد عليهم .. حتى يأتي جيل النصر والفتح .. ويعود العز والمجد والعلا للإسلام وحده نسأل الله تعالى أن يكون قريبا .

# عذاب الآخرة " آخر سورة المؤمنون "

{ حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ {٩٩}

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيهَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ لَكُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ا

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءلُونَ {١٠١}

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ اللَّفْلِحُونَ {١٠٢} وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ {١٠٣} تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ {١٠٤}

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم مِهَا تُكَذِّبُونَ {٥٠١}

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ {١٠٦} رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اللَّالَةِ الْمُولَالَةِ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ {١٠٠}

قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ {١٠٨} إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ {١٠٩} فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ {١٠٩} فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ {١٠٩} إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بَهَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ {١١١}

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ {١١٢} قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلُ الْعَادِّينَ {١١٣} قَالَ إِن لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ {١١٣} قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلُ الْعَادِّينَ {١١٣} قَالَ إِن لَبِثْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَناً وَأَنْكُمْ إِلَا قَلِيلاً لَوْ أَنْكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {١١٤} أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلُوا لِكَ إِلَا قُلِيلاً لَوْ أَلْكُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ {١١٦} إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ {١١٥} فَتَعَالَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَهُ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ {١١٨} وَقُل وَمَن يَدْعُ مَعَ الله إِلْهَ إِلْهُ الرَّاحِينَ {١١٨} وَقُل رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ {١١٨} وَقُل رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ {١٨٨}

# أحكام عن الصوم والصوم لي

أفضل ما يستقبل به رمضان اخوة الإسلام هو التوبة .. أن يتوب المسلم توبة نصوحا { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ لَقَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ لَقَيْدِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ } (التحريم: من الآية ٨)

فالتوبة مطلوبة في كل وقت وفي كل زمان وبها أن رمضان شهر الخير والتقوى والإيهان فهو شهر التوبة التوبة

التقوى / عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - ﴿ - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ﴿ قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ . وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَصْحَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤُ صَائِمٌ . وَالَّذِى صَوْمٍ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَصْحَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤُ صَائِمٌ . وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله يَمِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا لَقِى رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ﴾ البخاري

النية / عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ﴾ ﴿ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَالْحَيْسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾ .البخاري ومسلم

قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - عَلَمْ - أَجُودَ النَّاسِ ، وَكَانَ اللهَّ عَبْرِيلُ ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ السَّحُورِ بَرَكَةً »ق عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﴿ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ « لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ » . البخاري ومسلم

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﴿ مَنْ لَمُ يَدَعُ وَاللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

# فضل صيام رمضان وزكاة الفطر

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - كَانَ يَقُولُ « الصَّلَوَاتُ الخُمْسُ وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ
 وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ». مسلم

٣ - وعن عمرو بن مرة الجهني الله قال جاء رجل إلى النبي الله فقال: "يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال: من الصديقين والشهداء" رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيها واللفظ لابن حبان صحيح الترغيب (صحيح)

٥ - عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ
 فِى غَيْرِهَا. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. الترمذي ومسلم
 الجهاد: جهاد النفس والشيطان والمنكر

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِى زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِى صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةُ مِنَ السَّدَقَةُ مِنَ السَّدَقَةُ مِنَ السَّدَقَاتِ.

- عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنها - قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ّ - ﷺ - ﴿ كَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكْرِ وَالأَنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ . البخاري ومسلم

# آداب الدعاء

يقول الله تعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } (غافر: من الآية ٢٠)

{ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ } (الأعراف:٥٥)

{ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ } (البقرة: من الآية١٨٦

{ أَمَّنْ يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ } (النمل: من الآية ٢٦)

[ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ (قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) ». } دت حم

[ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَلَى اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى اللهُ عَنْ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ. ] د

[ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ .] ق

{ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعَاقُكُمْ } ( الفرقان: من الآية ٧٧)

آداب ينبغي أن تراعى عند الدعاء

١ - الإخلاص لأنه عبادة ٢ - التوجه إلى القبلة ٣ - استحضار القلب

٤ - قصد الله وحده من غير وساطه

٥ - أن يكون الدعاء في أمر مشروع

٦ - الاعتقاد بأن الله يستجيب الدعاء

٧ - أن يدعو الله في الرخاء والشدة

ت حم

وفي السفر [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ « ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتُ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسْافِرِ وَدَعْوَةُ الْمُظْلُوم ». ] د ت

قبل السلام من الصلاة [ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ۖ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ « جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ المُكْتُوبَاتِ ».] ت

يوم عرفة [عن عبد الله بن عمرو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ – قَالَ « خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَيْلِي لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». ] ت.

في السجود [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ] - قَالَ « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ». ] م

١٠ - [ عن جابر " .. لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلا تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ
 لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللهَّ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ ». ] م

١١ – عدم الاستعجال [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ۖ – قَالَ « يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي » . ] ق

[ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ « لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللهُ مَا الإسْتِعْجَالُ قَالَ « يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِى فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ ». ] م

[ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَاللهِ ﴿ مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهُ اللهُ وَبَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوَءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِمَأْثَمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِذًا نُكْثِرَ. قَالَ « اللهُ أَكْثَرُ ». ] ت حم

المائدة (١ - ٢)

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ

أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ

إِنَّ اللهُ يَخْكُمُ مَا يُرِيدُ {١}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ

الْحُرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ

وَلاَ يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم أَن صَدُّوكُمْ عَنِ المُسْجِدِ الْحَرَام أَن تَعْتَدُواْ

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْم وَالْعُدُوانِ

وَاتَّقُواْ الله ً

إِنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ {٢} }

{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ النَّيَّةُ وَالْدَّمُ وَالْدَّمُ وَالْدَّمُ وَالْدَّمُ وَالْدَّمُ وَالْدَّمُ وَالْدَّغِيرِ اللهِّ بِهِ وَالْمُؤْفُوذَةُ وَالْمَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَالْمُؤْفُوذَةُ وَالْمَرْدِيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَالنَّعْبِ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَمَا نَكُمْ فِسْقُ وَمَا اللَّهُمُ وَاللَّهُ وَالْمَا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلَا يَعْمَلُ وَالْمَا مُولِيكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اللهِ مُن وَينكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اللهِ مُن وَينكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً الْيُوْمَ أَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَن اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَمَن اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {٣} }

{ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ هُمْ
قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ
وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجُوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ
فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ
وَاذْكُرُواْ الله مَ الله عَلَيْهِ
وَاتَقُواْ الله مَ الله عَلَيْهِ

{ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ النَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمَّمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّؤِمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَاللَّمْتَخِذِي أَخُدَانٍ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَمُن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الخُاسِرِينَ {ه} }

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمُرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُوُّوسِكُمْ وَامْسَحُواْ بِرُوُّوسِكُمْ وَامْسَحُواْ بِرُوُّوسِكُمْ وَالْمُسَحُواْ بِرُوْلِ بِكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَلَيْمَ مُواْ بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مَّنهُ فَامْسَحُواْ بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنهُ فَامْسَحُواْ بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنهُ وَلَيْتَمْ نِعْمَتهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ { ٢} }

### المائدة (٧ – ١١)

{ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللهِ ّإِنَّ اللهِ ّعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ {٧}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللهِ إِنَّ اللهِ خَبِيرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ {٨}

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِجَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ [٩}

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجُحِيم {١٠}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُواْ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ {١١} }

#### المائدة (١٢-١١)

{ وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً

وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهِ وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهِ قَرْضاً حَسَناً لَأَكُمْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ فَرْضاً حَسَناً لَأَكُمْ ضَلَّ سَوَاء السَّبيل {١٢}

فَبِهَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ

لَعنَّاهُمْ

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

يُحرِّ فُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ

وَنَسُواْ حَظّاً مِّمّا ذُكِّرُواْ بِهِ

وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَانِئَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهِ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ {١٣} وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ثُمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ {١٤} }

{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ ثُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ {٥٠}

يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُّمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم {١٦}

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهِ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَن يُمْلِكَ المَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا المَّسَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا المَّسَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {١٧}

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِنَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَللهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ المُصِيرُ خَلَقَ يَغْفِرُ لِنَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَللهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ المُصِيرُ {١٨}

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {١٩} }

{ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّن الْعَالَمِينَ {٢٠}

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ {٢١}

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا كَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا كَن يَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا كَا كَالُونَ {٢٢}

قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَ ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى الله فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {٢٣}

قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَداً مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ كَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَداً مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ٢٤}

قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ {٥٧} قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْم الْفَاسِقِينَ {٢٦} }

#### المائدة (۲۷-۲۳)

{ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحُقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ {٢٧}

لَئِن بَسَطَتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهِّ رَبَّ الْعَالَمِينَ {٢٨} إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِينَ {٢٩} فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخُاسِرِينَ {٣٠}

فَبَعَثَ اللهُ عُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا النُّورَابِ فَأُوَارِي سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ {٣١}

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لُسْرِفُونَ {٣٢} }

## المائدة (٣٣-٥٣)

{ إِنَّهَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ آيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اللَّذُنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ {٣٣} إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {٣٤} يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهِ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {٣٥} }

### المائدة (٣٦-٤٤)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا ثُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {٣٦}

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ {٣٧} وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {٣٨} فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهِ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ الله خَفُورٌ رَّحِيمٌ {٣٩} أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لَمِن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {٤٠} } { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ

وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ هُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ {٤١}

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّ وكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهِّ يُحِبُّ اللهِ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهِ يُحِبُّ اللهِ ثَمْ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـ عِكَ بِاللَّوْمِنِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـ عِكَ بِاللَّوْمِنِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُ اللهِ ثُمَّ يَتَولَوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـ عِكَ بِاللَّوْمِنِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُ اللهِ ثُمَّ يَتَولَوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـ عِكَ بِاللَّوْمِنِينَ وَكَيْفَ مُعْلَالًا اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللم

#### المائدة (٤٤-٧٤)

{ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَجْبَارُ بِهَا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ وَالأَحْبَارُ اللهُ فَأُولَـ عَلَى هُمُ الْكَافِرُونَ {٤٤}

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ بِالسِّنِ بِالسَّنِ بِالسِّنِ بِالسَّنِ بِالسِّنِ بِالسَّنِ بِالسَّالِمِنَ بَالسَّالِمِنَ بِالسَّنَ بِالسَّالِمِنَ بِالسَّالِمِينَ بِالسَّالِمُنَّ بِالسَّنِ بِالسَّنَ بِالسَّنَ بِالسَّنِ بِالسَّنِ بِالسَّلَةِ بِالسَّنَ بِالسَّالِمِينَ بِالسَّنِ بِالسَّنِ بِالسَّنَ بِلْسَالِمِي بِالسَّنَ بِالسَّنَ بِالسَّالِمِينَ بِالسَّنَ بِالسَّنِ بِالسَّالِمِينَ بِالسَّنَ بِالسَالِمِينَ بِالسَّنَ بِالسَّنَ بِالسَّنَ بِالسَّنَ بِالسَّنَ بِالسَّنَ بِالسَالِمِينَ السَّنَ بِالسَالِمِينَ بِالسَالِمِينَ بِالسَّنَ بِالسَّنَ بِالسَالِمِينَ السَّنَ بِالسَّنَ بِالسَالِمِينَ السَلَّقِ بَالسَالِمِينَ السَّالِمِينَ السَالِمِينَ السَلَّلَ

وَقَقَيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ {٤٦}

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {٤٧}}

{ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحُقِّ مُصَدِّقاً لِّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِهَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحُقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً

وَلَوْ شَاء اللهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِهَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {٤٨}

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِهَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَبعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْض مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ { ٤ 4 }

> أَفَحُكْمَ الجُاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ {٥٠}}

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهِ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِينَ {٥١}

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْح أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ {٢٥}

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهَـؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللهِّ جَهْدَ أَيْتَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَاهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرينَ {٥٣}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى اللهِ يَوْلاً يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهَ عَلِيمٌ {٤٥}

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ {٥٥} وَمَن يَتَوَلَّ اللهِ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ {٥٦} }

[عَنْ أَبِى ذَرِّ قَالَ أَمَرَنِى خَلِيلى - ﴿ بِسَبْعِ أَمَرَنِى بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَأَمَرَنِى أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِى وَأَمَرَنِى أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَمَرَنِى أَنْ لاَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِى وَأَمَرَنِى أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَمَرَنِى أَنْ لاَ أَكُلَ مَنْ هُوَ فَوْقِى وَأَمَرَنِى أَنْ أَصُلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَمَرَنِى أَنْ لاَ أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمِ أَسْأَلَ أَحَداً شَيْئاً وَأَمَرَنِى أَنْ لاَ أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَأَمْرَنِى أَنْ لاَ أَخُورَ مِنْ قَوْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إِلاَّ بِاللهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. ]حم بسند حسن وَأَمْرَنِي أَنْ أَكُورُ مِنْ قَوْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إِلاَّ بِاللهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. ]حم بسند حسن

#### المائدة (٥٧-٦٣)

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللهِّ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {٥٧}

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ {٥٨}

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ {٥٩}

قُلْ هَلْ أَنْبَنْكُم بِشَرِّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللهِ مَن لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَـئِكَ شَرُّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ {٢٠}

وَإِذَا جَآؤُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ {٦١}

وَتَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {٦٢} لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبُّسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ 
[77] }

#### المائدة (١٤٤–٢٦)

{ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ

وَلُعِنُواْ بِهَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللهُ لاَ يُحِبُّ المُفْسِدِينَ {٦٤}

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّنَاتِمِمْ وَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ {٦٥} وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّمِ لأَكْلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ {٦٦}} }

#### المائدة ( ۲۷ – ۷۱)

{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَمَّ تَفْعَلْ فَهَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهِ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ {٦٧}

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {٦٨} وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {٦٨} إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُواْ وَاللَّيومُ وَالضَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {٦٩}

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ {٧٠}

وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ {٧١} }

#### المائدة (۲۷-۲۷)

{ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ الله مَّهُوَ الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللهِ ّرَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجُنَّةَ وَمَا لِلظَّالِينَ مِنْ أَنصَارِ {٧٢}

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللهِ قَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {٧٣}

أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ {٧٤}

مَّا الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَى يُؤْفَكُونَ {٥٧}

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {٧٦} }

{ وَإِذْ قَالَ اللهُ آيا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ۗ } (المائدة: من الآية ٢١٦)

{ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحُقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبيل {٧٧}

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ {٧٨}

كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ {٧٩}

تَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ {٨٠}

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ {٨١}

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ {٨٢}

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الحُقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ {٨٣}

وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَاءنَا مِنَ الْحُقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ {٨٤} فَأَثَابَهُمُ اللهُ بِهَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء المُحْسِنِينَ {٨٥} وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الجُحِيم {٨٦} }

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ ثُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ {٨٨} وَكُلُواْ مِثَا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُواْ اللهِ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ {٨٨}

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِهَا عَقَّدتُّمُ الأَيْهَانَ

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمَّ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام

ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْبَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْبَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {4.9} }

#### المائدة (۹۰–۹۳)

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخُمْرُ وَالمُّيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِيُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {٩٠}

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْحُمْرِ وَاللَّيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِّ وَعَن الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ {٩١}

وَأَطِيعُواْ اللهِ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ المُبِينُ {٩٢} لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُواْ وَآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقُواْ وَآمُنُواْ ثُمَّ اللهُ يُجِبُّ المُحْسِنِينَ {٩٣} }

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ {٩٤}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً للنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُم هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً للنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُم هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لَيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَبَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَالله عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ {٩٥} أَوَاتَقُواْ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَقُواْ أَحِلًا لَكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَقُواْ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللهِّ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ {٩٦}

جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحُرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض وَأَنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {٩٧}

اعْلَمُواْ أَنَّ الله صَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ {٩٨}

مًّا عَلَى الرَّسُولِ إلاَّ الْبَلاَغُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ {٩٩}

قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخُبِيثِ فَاتَّقُواْ اللهِّ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ {١٠٠}}

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ {١٠١}

قَدْ سَأَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ {١٠٢}

مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ {١٠٣}

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ {٢٠٤}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّ كُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِهَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {٩٠٥} }

{ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اللُوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آيَّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اللُوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ الْحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ اللُوْتِ تَحْبِسُونَهُمُا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ لَحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ اللَّوْتِ تَحْبِسُونَهُمُا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذَا لِلَّهِمِينَ الْآثِمِينَ إِللهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذَا لِلْآلِمِينَ الْعَلَيْدِ إِلللهِ إِن ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذَا لِلللهِ إِلللهِ إِن ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِلِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِللهِ إِللهُ إِللهُ إِللهُ اللهِ اللهِ إِللهُ اللهُ إِلَيْهُ إِلللهُ إِلَى الْعَلَيْدُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلِيلَ الللهِ الللهُ إِلَيْهِ اللللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ مَنْ اللّهُ إِلَالْهُ إِلَالَهُ إِلَى الْعَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ إِلَاللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّمُ السَّتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُ مَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّمُ الشَّوْلَةِ مُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لِنَّا الظَّالِينَ {١٠٧}

ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيُمانِ مِ وَاتَّقُوا اللهِ وَاسْمَعُواْ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ {١٠٨} }

{ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ {١٠٩} إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ قَالَ اللهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكلِّمُ النَّاسَ فِي اللَّهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فِي اللهُدِ وَكَهْلاً وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي وَإِذْ يَ فَاتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ يَخُرِجُ اللُّوتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَوْواْ مِنْهُمْ إِنْ هَنَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِنُ كَفَوْواْ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ كَفَوْواْ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينً اللهَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينً اللهَالُونَ فَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينً اللهَالِيَّ اللهُ مَن الطَّيْلُ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينً

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحُوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ آمَنَا وَاشْهَدْ بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ {١١١} إِذْ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُواْ الله ً إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {٢١٢}

قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ {١١٣}

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {٢١٤}

قَالَ اللهُ إِنِّي مُنَزِّهُا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِّنَ الْعَالِينَ (١١٥ } }

#### المائدة (١١٦ – ١٢٠)

{ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ {١١٦}

مَا قُلْتُ لُهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللهِّ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَيَّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ {١١٧}

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ هُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ {١١٨}

قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {١١٩}

لله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {١٢٠}}

[ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنها - قَالَ خَطَبَ رَسُولُ الله ﴿ - فَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ خُشُورُونَ إِلَى الله ﴿ حُفَاةً عُرُاةً عُرُلاً - ثُمَّ قَالَ - ( كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ) إِلَى الله ﴿ حُفَاةً عُرُاةً عُرُلاً - أَلاَ وَإِنَّ أَوَّلَ الخُلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، أَلاَ وَإِنَّهُ فَاعِلِينَ ) إِلَى آخِرِ الآيةِ - ثُمَّ قَالَ - أَلاَ وَإِنَّ أَوَّلَ الخُلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، أَلاَ وَإِنَّهُ فَاعِلِينَ ) إِلَى آخِرِ الآيةِ - ثُمَّ قَالَ - أَلاَ وَإِنَّ أَوْلَ الخُلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، أَلاَ وَإِنَّهُ عُلِينَ إِلَى آخِرِ الآيةِ وَلَيْ اللهَ عَلَيْهِمْ أَلَّا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَيًا تَوَفَّيْتَنِى عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَيًا تَوَفَّيْتَنِى كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ مُ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ﴾ ] ق كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ مُ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ﴾ ] ق ق

# أحكام الصيام وشروطه وأركانه ومفطراته

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ الشَّاهِ فَعَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (البقرة: ١٨٥) بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (البقرة: ١٨٥)

١ – شروط الصيام

٢ - أركانه الزمان ، الإمساك ، النية

٣- المفطرات مبطلات الصوم

١ - الأكل والشرب والقيء عامدا والحيض والنفاس والحقن المغذية

٤ - من يجوز له الإفطار

المرضع والحامل

الشيخ الكبير والعجوز

المريض .. أمراض القلب / الرئتين / الهضم / الكبد / الكلى

المسافر

الحائض والنفساء

فضائل الصوم ورمضان والمغفرة

## فضائل الصيام ورمضان

١ - [عَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - ﴿ - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ قَالَ اللهُ وَ قَالَ اللهُ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِى ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ . وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِى ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ . وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَخَدُ كُمْ ، فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَصْخَبُ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ . وَالَّذِى نَفْسُ مُحَدِّكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَصْخَبُ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ . وَالَّذِى نَفْسُ مُحَدِّ بِيدِهِ لِخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرَحَ بِصَوْمِهِ » ] ق

٢ - مغفرة ما تقدم من الذنب [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . البخاري ]

٣- [ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - كَانَ يَقُولُ « الصَّلَوَاتُ الخُمْسُ وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ
 وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ». مسلم ]

٤ - [ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ]

٥ - [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ] - قَالَ ﴿ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجُنَّةِ
 وَخُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ ﴾. مسلم والبخاري ]

7- [وعن عمرو بن مرة الجهني الله قال جاء رجل إلى النبي الله فقال: "يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال: من الصديقين والشهداء" رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيها واللفظ لابن حبان صحيح الترغيب (صحيح)

٧ - [ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنِ الأَعْرَابِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ « صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلاَثَةِ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ ». ] حم

٨ - [أبيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﴿ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﴿ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ﴾ . البخاري ]

-٩- {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } (البقرة:١٨٦)

١٠ – [قال ﷺ " ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر " تخريج السيوطي عن أبي هريرة . في صحيح الجامع . ]

١١ - [قَالَ « ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْقَتُهُمُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ المُظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَالِمِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ». ]

## هدي النبي على في رمضان

{ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } (الأعراف) { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ } (النساء: من الآية ٢٢) { وَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } (آل عمران: ١٣٢) { وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْبِينُ } (النور: من الآية ٤٥) { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلَّى فَهَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً } (النساء: ٨٠) { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله الله الله كَانَ يَرْجُو الله وَالْيُومَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيراً }

شروط قبول العمل متابعة الرسول ﷺ

يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته

لا يسبق رمضان بصوم يوم الشك [وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَيَّارٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ . البخاري ] [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﴿ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ . البخاري ] [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﴿ وَالْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ . مسلم - ﴿ لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ﴾ . مسلم والبخاري ]

النية من الليل

السحور مع تأخيره

تعجيل الفطر (على رطبات يأكلهن وترا ، تمرات / ماء ثم قام لصلاته )

[وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ] = ﷺ - إِذَا أَفْطَرَ قَالَ « ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾. ابو داود ]

[فَقَالَ « أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ اللَّائِكَةُ ». ]

[قَالَ « اللَّهُمَّ اغْفِرْ هُمْ وَارْ مَمْهُمْ وَبَارِكْ هُمْ فِيهَا رَزَقْتَهُمْ ». مسلم وأحمد .]

٩- خلقه [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله الله الله على الطِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشَّرْبِ فَقَطْ.

إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ. فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقَلْ : إِنِّى صَائِمٌ ». رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني .]

- في خدمة أهله من حلب شاة وخصف النعل ويتواضع لأهله ويأكل مما يجد ولا يعيب طعاما

- وكان يستاك في رمضان ويتمضمض ويستنشق [وَبَالِغْ فِي الإسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ]

احتجم في رمضان

هديه في السفر

يصب على رأسه الماء والبارد حينها يشتد الحر

الوصال في الصوم

اعتكافه والتاسه ليلة القدر

رغب بالعمرة في رمضان

تلاوته للقرآن

- [قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جَبْرِيلُ ، وَكَانَ جَبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - ﷺ - الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَةُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ "النَّبِيُّ - ﷺ - الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَةُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ "اللَّيحُ المُرسَلة الله الله الله الله الله الله على ومسلم .

جهاده

صدقة الفطر

### آداب قراءة القرآن

{ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهَّ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا عِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرِّاً وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (٢٩) لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمُ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (٣٠) } فاطر

١ - [عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ - ﴿ الْمُاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ ﴾. ] ق

٣ - [عن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِّ - ﷺ - يَقُولُ « اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ .] م

١ - الإخلاص : ينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجى الله تعالى .

٢ - يستحى الاستياك قبل القراءة

٣ - يستحب أن يقرأ على طهارة فإن قرأ محدثا جاز

٤ - يستحب القراءة في مكان نظيف كالمسجد

٥ - يستحب استقبال القبلة والتفكر والخشوع ويجوز غير ذلك [ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ -

ع كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ . ] ق

٦ - الاستعاذة بالله وهي مستحبة

٧ - الإتيان بالبسملة في أول السور

٨ - التدبر { أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ } (النساء: من الآية ٨٢) واستحباب ترديد الآية للتدبر

٩ - استحباب الترتيل { وَرَتِّل الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً } (المزمل: من الآية٤)

١٠ - المرور بآية رحمة أو آية عذاب [عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ
 « سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ». وَفِي سُجُودِهِ « سُبْحَانَ رَبِّى الأَعْلَى ». وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ وَسَأَلُ وَمَا أَتَى عَلَى آيَةٍ عَذَابِ إِلاَّ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ.] ت

١١ - {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ } (الأعراف:٢٠٤)

١٢ – الختم في ثلاثة أيام

١٣ – أوقات القراءة في كل وقت ما عدا (حال الركوع والسجود والتشهد وتكره حالة القعود
 على الخلاء وفي حالة النعاس وكذا استعجم عليه القرآن وفي حال الخطبة )

١ – أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز وتنزيهه وصيانته .

Y = 0 وأجمعوا على أن من جحد حرفا ثما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر .

٣ - ويحرم تفسيره بغير علم

٤ – ولا يجوز لعن المصحف ومن فعل ذلك فإنه يقتل

٥ - [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « الْبِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ». ] د حم

٦ - لا يمنع الكافر من سماع القرآن { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ
 كَلامَ اللهِ ] (التوبة: من الآية٦)

## شرح حديث " خمس بخمس "

[ عَنْ عَبْدِ اللهِ َّبْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ َّ - ﷺ - فَقَالَ « يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بَهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللهَّ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ

١ - لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِمَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ
 مَضَتْ في أَسْلاَفِهمُ الَّذِينَ مَضَوْا.

٢ - وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ.

٣- وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا

٤ - وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.
 فِي أَيْدِيهِمْ.

٥ - وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ ۖ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ». ] مج والبيهقى

#### رواية ابن عباس 🦓

[ وعن ابن عباس رضي الله عنها قال رسول الله ﷺ: خمس بخمس قيل يا رسول الله ما خمس بخمس ؟ قال ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين رواه الطبراني في الكبير وسنده قريب من الحسن وله شواهد ]

# عواقب الذنوب " وما أصابكم من مصيبة "

- ١ إكرام الله لنا بشهر الصيام
- ٢ شهر التوبة .. والمحافظة عليها
  - ٣ التساهل بأحكام الشرع
- ٤ { مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهَّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللهَّ شَهِيداً } (النساء:٧٩)
  - ٥ { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبَهَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } (الشورى: ٣٠)
    - ٦ ضرر الذنوب
    - ٧ ما الذي أخرج الأبوين من الجنة
    - ٨ ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء
- 9 ما الذي أغرق أهل الأرض ، ما الذي سلط الريح على قوم عاد وما الذي أرسل الصيحة على قوم ثمود وما حل بقرى قوم لوط ، ما الذي أغرق فرعون .. ما الذي خسف بقارون ما الذي أذل اليهود ؟
- قال الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: " لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله على إذا أضاعوا أمره بينها هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى"
- ١ إنها تحدث الفساد في البر والبحر والزرع والثمار والمساكن { ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِهَا
   كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } (الروم: ١٤)
  - ٢ والمعاصي سبب الخسف والزلازل ومحق البركة
- ٣ ومن عقوبة الذنوب تطفئ الغيرة من القلب [عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مَدَحَ نَفْسَهُ » . قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ ۖ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ وَرَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ ] وترى صاحبها يحسن القبائح

- ٤ الذنوب تذهب الحياء وهو اصل كل خير [« الحُيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ ».] م [ « إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ
   مِنْ كَلاَم النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » ] خ
- المعاصي تنسي الله { وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }
   (الحشر: ١٩)
- ٦- المعاصي تزيل النعم عن على هم " ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة " { ذَلِكَ بِأَنَّ الله الله الله الله على قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (الأنفال:٥٣)
  - ٧ تسقط الكرامة عند الله وعند خلقه
- ٨ مجلبة للذم فيسمى صاحبها بالفاجر المسيء المفسد الخبيث الزاني اللوطي الغادر الفاسق العاصي { وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ الله تَفْعَلُ مَا يَشَاءُ } (الحج: من الآية ١٨)
  - ٩ { وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً } (الجن:١٦)

# قصة سبأ وسيل العرم

{ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِهَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيَّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ {١٥} فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَتَيْهِمْ جَنَيْنِ ذَوَاتَى طَيَّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ {١٥} فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَا كَفُووا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْدٍ قَلِيلٍ {١٦} ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِهَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا إِلَا الْكَفُورَ إِلَاكُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَكَالِي وَأَيَّاماً آمِنِينَ {١٨٨} فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُزَوِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ {١٩} } سِبأ

{ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِهَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَيَأٍ يَقِينٍ } (النمل:٢٢)

سيل العرم: الشديد السيل الذي لا يطاق

خمط : الاراك ثمرة (البرير)/نبات مر

وأثل: الطرفاء/ السّمُر

سدر: النبق

{ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } (الأنفال:٣٣)

[ عَنْ عَبْدِ الله آبِ عَابِسٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﴿ وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً مِنَ الْعَرَبِ يَا رَسُولَ الله ﴿ سَبَا الْمَوْ أَوْ وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً مِنَ الْعَرَبِ يَا رَسُولَ الله ﴿ سَبَا اللهِ وَعَلَمِلَةً وَأَمَّا الَّذِينَ تَشَاءَمُوا فَلَخُمْ وَجُذَامٌ وَغَسَّانُ وَعَامِلَةً وَأَمَّا الَّذِينَ تَشَاءَمُوا فَلَخُمْ وَجُذَامٌ وَغَسَّانُ وَعَامِلَةً وَأَمَّا الَّذِينَ تَشَاءَمُوا فَلَخُمْ وَجُذَامٌ وَغَسَّانُ وَعَامِلَةً وَأَمَّا اللَّذِينَ تَشَاءَمُوا فَلَحُمْ وَجُذَامٌ وَغَسَّانُ وَعَامِلَةً وَمَا أَنْهَارُ وَاللَّهُ عَرِيلًونَ وَأَنْهَارٌ ﴾. قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله وَمَا أَنْهَارُ وَالأَشْعَرِيُّونَ وَأَنْهَارٌ ﴾. قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله وَمَا أَنْهَارُ وَمَا أَنْهَارُ وَاللَّهُ مَا اللَّذِي مِنْهُمْ خَنْعَمٌ وَبَجِيلَةً ﴾. ]حم ت

سبأ: عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان لأنه أول من سبأ من العرب

سيملك بعدنا ملك عظيم نبي لا يرخص في الحرام ويملك بعده منهم ملوك يدينوه القياد بكل دامي ويملك بعدهم منا ملوك يصير الملك فينا باقتسام ويملك بعد قحطان نبي تقي خبت خير الأنام يسمى أحمد ياليت أني أعمر بعد مبعثه بعام فأعضده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رام متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلامي

الترهيب من ترك الصلاة

الصلاة أهم الأعمال وأهم من الأبناء والمال

الصلاة أهم من الحكم (استخلاف أبي بكر)

الصلاة فرضت من غير وحي

المرء يفر من أخيه يوم القيامة ولا ينفع إلا العمل الصالح

الصلاة صلاحها صلاح العمل { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّاً } (مريم:٥٩)

{ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) } المدثر

ترك الصلاة كفر . . وحذر النبي ﷺ من تركها والتهاون فيها

[ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَوْصَانِى رَسُولُ الله = بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ. قَالَ ( ١ - لاَ تُشْرِكْ بِالله شَيْئاً وَإِنْ قَيْلُتَ وَحُرِّ قْتَ . ٢ - وَلاَ تَعُقَّنَ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخُرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ . ٣ - وَلاَ تَتُرُكَنَّ وَلِا تَعُرُّكَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله الله عَلَي وَلاَ تَشْرَبَنَ مَنْ مُرَا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله عَلَي عَمْداً فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله عَلَي عَنْ وَجَلّ . ٢ - خُراً فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ . ٥ - وَإِيَّاكَ وَالمُعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالمُعْصِيةِ حَلَّ سَخَطُ الله عَزَ وَجَلَّ . ٢ - فَإِيَّاكَ وَالْمُعْصِيةِ فَإِنَّ بِالْمُعْصِيةِ حَلَّ سَخَطُ الله عَزَ وَجَلَّ . ٢ - وَإِيَّاكَ وَالْمُعْصِيةِ مَا الله النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثُبُتْ وَإِيَّاكَ وَالْمُعْرِيقِ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَذَباً . ١٠ - وَأَخِفْهُمْ فِي الله عَنْ مُعَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ . ٩ - وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَذَباً . ١٠ - وَأَخِفْهُمْ فِي الله ؟ . ٢ - وَأَنْفِقُ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ . ٩ - وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَذَباً . ١٠ - وَأَخِفْهُمْ فِي الله ؟ . ٢ - وَالطَبراني

[ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ « إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ ». ] م

[ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِّ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِّ - ﷺ - ﷺ - يَقُولُ « الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ». ] حم

[ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ شَقِيقٍ الْعُقَبْلِيِّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - إِلَّهِ - لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفُرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى سَمِعْتُ أَبَا مُصْعَبِ الْمَدِنِيَّ يَقُولُ مَنْ قَالَ الإِيمَانُ قَوْلٌ يُسْتَتَابُ

فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ. ] ت

[ عَنْ أَمِيهُ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَ قَالَ « لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا الْتَعَضَتُ عُرْوَةٌ تَشَبَّتُ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّهُنَّ نَقْضاً الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلاَةُ ». ] حم (عن ابن مسعود قال " من ترك الصلاة فلا دين له ") وعن أبي الدرداء " لا إيهان لمن لا صلاة له ، ولا صلاة لمن لا وضوء له "، وقال محمد بن نصر المروزي سمعت إسحاق يقول: " صح عن النبي ان تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لمدن النبي ان أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر " وزاد ابن عبد البر عن إسحاق " إذا أبى من قضائها وقال لا أصلى " التمهيد

وعن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قوله تبارك وتعالى { الذين هم عن صلاتهم ساهون } أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه قال ليس ذاك إنها هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت رواه أبو يعلى بإسناد حسن (حسن موقوف)

## الترغيب في صلاة الضحى والتسابيح

- ١ التكاليف الشرعية الواجب والمباح والحرام
  - ٢ المندوبات والحاجة اليها
    - ٣ صلاة الضحي
- ٢ [ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ قَالَ « مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ
   فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحُاجِ المُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ المُعْتَمِرِ
   وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَر صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ في عِلِيِّينَ ». ] د
- ٣ [ عَنِ الْغَطَفَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ « قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ ».] حم
- ٤ [ومن حديث أبي هريرة ومثله عن أبي الدرداء قالا: أَوْصَانِي خَلِيلى بِثَلاَثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ
   : أَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ ، وَأَنْ أَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَأَنْ لاَ أَدَعَ رَكْعَتَى الضُّحَى. فإنها صلاة الأوابين ] حم دارمي وابن خزيمة
- ٥ [ عَنْ أَبِى ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَمْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَمْبِيكَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالمُعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَمُلُلُ تَمْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَمْبِيكَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَمْبِيكَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَمْبِيكَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَمْبِيكَةٍ مَن الشَّحَى ». ] م
  - ٦ [عن بُرَيْدَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ] عَلَيْ يَقُولُ ﴿ فِي الْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلاَثُمِائَةِ مَفْصِلٍ

فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهَا صَدَقَةً ». قَالُوا فَمَنِ الَّذِى يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهَّ قَالَ « النُّخَاعَةُ فِي المُسْجِدِ تَدْفِنُهَا أَوِ الشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْكَ النُّكَاءَ الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْكَ ».] حم

٨ - [عن أبي هريرة قال ﷺ " لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين"]
 الطبراني

والأواب هو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة .

[عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتِ ﴿ يَا عَبَّاسُ يَا عَاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ أَلاَ أَمْنَحُكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَبْكَ أَوَّلَهُ وَالْحَرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَآهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَئِيتُهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّى أَرْبَعَ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَآهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَئِيتُهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّى أَرْبَع رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَة الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ وَلَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُ خُسْ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ اللهِ عَلْمَ اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُ خُسَ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ اللهُ كُوعِ فَتَقُوهُا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ اللهُ عُودِ فَتَقُوهُا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ اللهُ عُودِ فَتَقُوهُا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مَنَ اللهُ عُودِ فَتَقُوهُا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوهُا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُوهُا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوهُا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مَنَ السُّجُودِ فَتَقُوهُا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوهُا عَشْرًا فَيْعَ رَأْسَكَ فَتَقُوهُا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُوهُا عَشْرًا فَيْ مَنْ وَلَعْمُ لَا فَنِي مَا مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُ فَفِى عُمُرِكَ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى عُمُركَ مَوا فَ وَابْن لَمْ عَلْ فَفِى كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِى عُمُركَ مَو وَابِن خزيمة في صحيحه

وفي حديث أبي رافع جاء فيه [ فتلك خمس وسبعون في كل ركعة وهي ثلاثمائة في أربع ركعات فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك ]ت وغيره

## الترغيب في صلاة التهجد وقيام الليل

يقول الله تعالى { وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً } { تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } (السجدة: ١٦) { كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ } (الذريات: ١٧)

٣ - غرف خاصة في الجنة [وعن أبي مالك الأشعري عن النبي "" قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام " رواه ابن حبان في صحيحه ] (صحيح لغيره)

٤ - دعاء الله وسوأله عَلَى [عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي - إِنَّ عَلَولُ « إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوافِقُهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله تَخيرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ». ] م
 ٥ - [عن أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي الله يَقُولُ « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِيَّنْ يَذْكُرُ الله وَي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ ت
 ٢ - تكفير الذنوب ومنهاة عن الإثم [عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ الله وَ عَلَى السَّيَعَاتِ ، عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِينَ قَبْلَكُمْ ، وَهُو قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّنَاتِ ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْم ».] هب
 وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْم ».] هب

٧ – محبة الله [وعن أبي الدرداء على عن النبي الله قال " ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه فيقول انظروا إلى عبدى هذا كيف صبر لى بنفسه ؟ والذى له امرأة حسنة

وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن ] (حسن) الطبراني

٨ - ضحك الله وعجبه { وعن ابن مسعود هم عن النبي هم قال " عجب ربنا تعالى من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيها عندي وشفقة مما عندي ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع فرجع حتى يهريق دمه رواه دمه فيقول الله انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيها عندي وشفقة مما عندي حتى يهريق دمه رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه ورواه الطبراني موقوفا بإسناد حسن ولفظه (صحيح لغيره موقوف) إن الله ليضحك إلى رجلين رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضاً ثم قام إلى الصلاة فيقول الله عز وجل لملائكته ما حمل عبدي هذا على ما صنع فيقولون ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك فيقول فإني قد أعطيته ما رجا وآمنته مما يخاف فيقولون ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك فيقول فإني قد أعطيته ما رجا وآمنته عما يخاف وذكر بقيته } (حسن لغره)

٩ - [عن َ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال قَالَ رَسُولُ اللهِ ] ﴿ إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَعُعَتَيْن جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ ».]

١٠ - [ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ﴿ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى » . ] ق

١١ - [ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ] - ﴿ رَحِمَ اللهُ لَ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ الْمُ وَأَيَّةُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا اللَّهَ رَحِمَ اللهُ المْرَأَةُ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا اللَّهَ وَحِمَ اللهُ المْرَأَةُ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا اللَّهَ وَجُهِهِ اللَّهَ ». ] د
 فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ اللَّهَ ». ] د

# قصة آدم .. الاستخلاف

{ قُلْ هُو نَبَأٌ عَظِيمٌ {٢٧} أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ {٦٨} مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ {٦٨ قُلْ هُو نَبَأٌ عَظِيمٌ {٦٧ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ {٢٨ أَي فِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّلَاِ الْأَعْلَى إِذْ يَالِ مُنْ لَا عَلَيْ بَشَراً مِن طِينٍ {٢٩ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ {٢٨ أِنْ يُوحَى إِلِيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ {٧١ } إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ {٧١ } فَي خَلْهُمْ أَنْ عَلَيْ مَن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ {٧٢ } فَسَجَدَ اللَّلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَبْعُمُونَ } ص

{ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ } (البقرة: ٣٠)

{ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ } (النمل: من الآية ٦٢)

{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ } (الأنعام: من الآية ١٦٥)

١ - إظهار نبوته ﷺ

٢ - ليكون له أسوة وقدوة بمكارم أخلاق الرسل

٣ - بيان فضل هذه الأمة .. من التخفيف واليسر

٤ - النظر بها حل بالكفار وبها حل بالمؤمنين { لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلينَ }

٥ - تخليد لذكرهم { وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِينَ } (الشعراء: ٨٤)

{ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (لأعراف: من الآية ١٧٦)

{ إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحُقُّ } (آل عمران: من الآية ٢٦)

{ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص } (يوسف: من الآية ٣)

{ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ } (القصص: من الآية ٢٥)

{ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ } (يوسف: من الآية ١١١)

{ وَكُلّاً نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحُقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ } (هود: ١٢٠) }

خلق آدم .. وتخريف داروين { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ اللَّاءِ بَشَراً } (الفرقان: من الآية ٤٥) { إِنَّ مَثْلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } (آل عمران:٥٩) { إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ } (صّ:٧١) { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ } (الروم:٢٠)

{ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ (٩) } السجدة

{ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ } (الصافات: من الآية ١١) متماسك { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّا مَسْنُونٍ } (الحجر: ٢٦) { خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ } (الرحمن: ١٤)

{ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ } (التغابن: من الآية ٣) { فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ } (الحجر: ٢٩)

[ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمُ الأَبْيَضُ وَالأَحْمَرُ وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَالطَّيِّبُ وَالسَّهْلُ وَالحُزْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ».] حم دت

[ لما نفخ الله في آدم الروح فبلغ الروح رأسه عطس فقال الحمد لله رب العالمين فقال له تبارك وتعالى يرحمك الله ] . ( صحيح ) . ] س/ ص عن أنس

[ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ — ﴿ لَمَا خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الحُمْدُ للهُ وَيَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الحُمْدُ للهُ وَيَهُ عَرِيْرَةَ قَالَ لَهُ رَبُّهُ يَرْحُمُكَ اللهُ يَا آدَمُ اذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ المُلاَئِكَةِ إِلَى مَلاٍ مِنْهُمْ جُلُوسٍ لللهَّ فَحَمِدَ اللهَّ بِإِذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ يَرْحُمُكَ اللهَّ يَا آدَمُ اذْهَبْ إِلَى أُولَا وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ ... ] ت

[ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله - عَلَيْ - . « خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفِرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمُلاَئِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ فَإِنَّهَا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ الله - قَالَ - قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ الله - قَالَ - فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجُنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الآنَ ». ] ق

[ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَسِيبٍ إِذْ مَرَّ النَّبِيِّ - فِي حَرْثٍ وَهْوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ إِذْ مَرَّ الْيُهُودُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ ، فَقَالَ مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَسْتَقْبِلُكُمْ الْيَهُودُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْء اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنِ الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ - عَلَيْ - فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ ، فَقُمْتُ مَقَامِى ، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ فَل الرُّوحِ مَنْ الْعِلْم إِلاَّ قَلِيلاً ) . ] خ

[ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، ..] خ

{ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ } (الحجر: ٢٩)

[ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ « الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَهَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ » .] ق

{ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } (الرعد: من الآية ١٦)

{ اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ ثَمُّتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا المُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمِّىً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ } (الزمر: ٤٢)

[ قَالَ « إِنَّ اللهَّ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ ، يَا بِلاَلُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ » . فَتَوَضَّأَ فَلَيًّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى . ] خ

[عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ... ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ المُوْتِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ آيَتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ - قَالَ - فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ اللهِ وَلِنَّهُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ - قَالَ - فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ وَيَعْرَجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ - قَالَ - الْكَفَنِ وَفِى ذَلِكَ الحُنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ - قَالَ - الْكَفَنِ وَفِى ذَلِكَ الحُنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ - قَالَ - الْكَفَنِ وَفِى ذَلِكَ الحُنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ - قَالَ - فَيَصْعَدُونَ مِهَا فَلاَ يَمُرُّونَ - يَعْنِي مِا - عَلَى مَلا مِنَ الْمُلاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَصْعَدُونَ مِهَا فَلاَ يُمُرُّونَ اللهُ وَنَ اللهُ اللهُ عَلَى السَّيَاءِ اللَّهُ مِنَ كُلُّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّيَاءِ النَّي تَلْهَا حَتَّى يَنْتَهُوا مِهَا إِلَى السَّيَاءِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كُلُّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّيَاءِ النَّتِى تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى اللَّيْعَاءِ اللَّي عَلَى السَّيَاءِ النَّي قَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى اللَّيْعَا حَتَّى يُنْتَهَى اللَّهُ اللَّيْعَامِ وَلَى السَّيَاءِ النَّي قَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى السَّيَاءِ السَّيَاءِ السَّيَاءِ السَّيَاءِ اللَّي السَّيَاءِ السَّيُولَ السَّيَاءِ السَّيَ السَّيَعَاءِ اللَّيْ السَّيَاءِ السَّيَاءِ السَّيَاءِ السَلَيْ السَاسَاءِ اللَّي السَاسَاءِ السَّيَعَاءِ السَاسَاءِ السَّيَ السَ

بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللهُّ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِى فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الأَرْضِ فَإِنِّى مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى - قَالَ - فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ ] حم

#### معصية إبليس

{ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ } { وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجُنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ } { إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ { ٧١ } فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ { ٧١ } فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَا مَا جِدِينَ { ٧٧ } فَسَجَدَ اللَّائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ { ٣٧ } إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ لَا كَافِرِينَ { ٧٤ } قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرُتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ { ٥٧ } قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ { ٧٧ } وَإِنَّ قَلَ الْعَالِينَ { ٧٧ } وَإِنَّ لَكَنْ يَوْم الدِّينِ } إِلَى يَوْم الدِّينِ } كَلَيْتُ مِن ظِينٍ { ٣٧ } قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ { ٧٧ } وَإِنَّ كَنْتَعِي إِلَى يَوْم الدِّينِ } عَنْ الْعَالِينَ } صَلْحَى اللَّهُ لَا يَالِينَ وَمَ الدِّينِ } كَالْ لَا عَيْقُ اللَّهُ لَا يَعْ مِن اللَّهُ فَالْعَلُولُ لَعْتَتِي إِلَى يَوْم الدِّينِ } صَلْفَقَتُهُ مِن طِينٍ \$ ٢٧ } قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ \$ لَكَالِينَ وَمَاللَيْنِ } عَلَيْكَ لَعْتَتِي إِلَى يَوْم الدِّينِ } كَالْ فَاخْرُ عُلْقُولُ لَا عَنْتِي إِلَى يَوْم الدِّينِ } كَالْ فَالْوَلِينَ أَلَا عَلَى فَالْعُلُولُ لَا عَنْ يَعْ مِنْ طِينِ أَلَى لَا عُلْوِينَ إِلَى يَوْم الدِّينِ } إِلَى يَوْم الدِّينِ } إِلَى يَوْم الدِّينِ } إِلَى يَوْم الدِّينِ إِلَيْنَ الْعَالِينَ أَوْلُ مِنْ طِينَ إِلَى يَوْم الدِّينِ إِلَى يَوْم الدِّينِ إِلَى اللْعَالِينَ أَلْ عَلْمُ لَلْهُ الْعُلُولُ لِيَتْ إِلَى يَكُولُولُ أَلْمُ لَتَ عَلْ الْعَالِينَ أَنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ لَلْ الْعُلْمُ لِلْهُ اللَّهُ عَلَى فَا عُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِينَ أَنْ عَلْمُ اللْعُلِينَ أَنْ عَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ أَلْمُ اللْعُلِينُ إِلَا إِلَيْنُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْ

{ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ } (الحجر) { إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ } { قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ } (الأعراف: من الآية ١٢)

{ قَالَ يَا إِبِلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ } (الحجر: ٣٢)

{ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ } (لأعراف: من الآية ١٢)

{ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّا مَسْنُونٍ } (الحجر: ٣٣)

{ قَالَ أَأَسْجُدُ لِنْ خَلَقْتَ طِيناً } (الاسراء: من الآية ٦١)

{قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ } (لأعراف:١٣) { قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ {٧٧} وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ } ص~

{ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ } (صّ:٧٩) { قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } (الاسراء: من الآية ٢٦) { قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُومِ (٣٨) } الحجر

## قسم إبليس بإغواء بني آدم وإفسادهم

حصل على الإمهال إلى يوم القيامة

{ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) } صّ

{ قَالَ رَبِّ بِهَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ (٤٠) } الحجر

{ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ هُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ (١٦)ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْبَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٧) } الأعراف

{ لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (١١٨) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامَ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهَّ .. } النساء

{ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلاً } (الإسراء: من الآية ٦٢)

{ قَالَ فَا لُحُقُّ وَا لُحُقَّ أَقُولُ (٨٤) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٥) } صّ { قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ } (لأعراف: ١٨) { قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً (٣٣) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً (٦٤) } الاسراء

{وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ { إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّمِ مُ يَتَوَكَّلُونَ (٩٩) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (١٠٠) } النحل

### الحكمة من خلق الشيطان والشر وبقاءه إلى آخر الدهر

الله تعالى خلق البشر وأودع فيهم العقل والهوى .. وخلقهم للابتلاء والتمحيص والامتحان في دار الدنيا .. فالهوى يدعو النفس للغرق في الشهوات والملذات والعقل يحجم ذلك ويبين لها الصواب من الخطأ والاعتدال في الأمور ويكبح جماح النفس من التهور والانحراف ولكن إذا غلبت الشهوة والهوى العقل أخذ العقل جانبا واستراح لعل صاحبه يستيقظ فيتوب للرب المعبود .. وأعطى الملك المقتدر الشيطان قدرة على الوسوسة للإنسان وتزيين الباطل حقا وتحسين الشهوات والمحرمات لنفسه حتى يتم الاختيار والابتلاء فقال { مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الحُناسِ (٤) الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) } الناس

وفي الصحيحين [إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّم]

وخلاصة القول اخوة الإيهان إن الشيطان يستطيع أن يصل إلى فكر الإنسان وقلبه بطريقة لا ندركها ولا نعرفها يساعده على ذلك طبيعته التي خلق عليها وهذا الذي نسميه بالوسوسة .

واعلموا اخوة الإيهان أن الشيطان يدعو الإنسان للكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله النه فإن لم يستطع فيدعوه إلى البدعة والضلالة وهي أحب إليه من الفسوق والعصيان فإن لم يستطع يدعوه لارتكاب الكبائر فإن عجز عن ذلك دعاه إلى صغائر الذنب واللمم وإن ضعف عن ذلك أيضا شغله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب بل عقابها فوات ثوابها وإن عجز عن ذلك أيضا شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه لذلك قال ربنا تعالى { إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُواً إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُولًا فَا السَّعِير } (فاطر:٦)

اخوة الإيمان .. إذن للإنسان نفس تشتهي وله شيطان يأمره ويدعوه للشر والفساد .. فلماذا خلق الله تعالى الشيطان ؟! وما الحكمة من خلقه ؟!

فالحكم كثيرة ندرك جلها ولا ندركها كلها علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل وأذكر لكم بعضها لتزول الشبهات عن القلوب .. ويصحو الإنسان المسلم ويحذر من كيد الشيطان فالله تعالى اخوة الإسلام يريد أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله

وحزبه ومخالفته ومراغمته في الله واغاظته والاستعاذة به منه واللجوء إليه تعالى أن يعيذهم من شره وكيده .. فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه .

وكذلك اخوة الإيهان يخاف المؤمنون والملائكة من ذنوبهم بعدما شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية .

وكذلك أنه سبحانه جعله عبرة لمن خالف أمره وتكبر عن طاعته وأصر على معصيته كها جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نهيه أو عصى أمره ثم تاب وندم ورجع إلى ربه .

وكذلك اخوة الإيمان جعله محكا امتحن الله به خلقه ليتبين به خبيثهم من طيبهم { مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الحُبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ } (آل عمران)

وكذلك اخوة الإيمان أراد الله تعالى أن يظهر كمال قدرته في خلق مثل جبريل والملائكة وإبليس والشياطين وذلك أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه فإنه خالق الأضداد كالسماء والأرض والضياء والظلام والجنة والنار والماء والنار والحر والبرد والطيب والخبيث فكان لابد من الخير والشر.

والضد اخوة الإسلام يظهر كمال حسن الحسن وسوء القبيح فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميل ولولا الفقر لم يعرف قدر الغنى .

ومنها أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها لا تتحقق إلا بالجهاد وبذل النفس لله ومجاهدة الشر والشيطان فكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق التنافس في هذه المكارم والمراتب

واعلموا اخوة الإيهان أن في خلق من يضاد رسله ويكذبهم ويعاديهم من تمام ظهور آياته وعجائب قدرته ولطائف صنعه .. عندما ترى انتقام الله تعالى من الجبابرة والعصاة ونرى نصر الله للضعفاء والأولياء فنز داد عجبا لحكمته وقدرته الباهرة

ومنها اخوة الإيهان أن من أسهائه تعالى الخافض الرافع المعز المذل الحكم العدل المنتقم وهذه الأسهاء تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامها كأسهاء الإحسان والرزق والرحمة .

ومنها اخوة الإسلام أنه سبحانه يحب أن يظهر لعباده حلمه وصبره وأناته وسعة رحمته فاقتضى ذلك خلق من يشرك به ويعصيه ويضاده في حكمه ويجتهد في مخالفته ..فلهذه الحكم وغيرها خلق الله الشر والكفر والعصيان وإبليس والشياطين .

#### اخوة الإيمان

وفي الختام أبين بعض الحكم الربانية في بقاء إبليس لأخر الدهر أنه سبحانه لما جعله محكا ومحنة يخرج به الطيب من الخبيث ووليه من عدوه اقتضت حكمته بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر الدهر .. فاقتضت حكمته تعالى إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه ولو أماته لفات ذلك الغرض ، وأنه أيضا لما سبق في علمه وحكمته أنه لا نصيب له في الآخرة وقد سبق له طاعة وعبادة جزاه بها في الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهر فإنه سبحانه لا يظلم أحدا حسنة عملها ، فأما المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا وفي الآخرة وأما الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل في الدنيا فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له شيء كما ثبت هذا المعنى في الصحيح عن النبي الله أنس بن مالك قال وَسُولُ الله - الله - الله - الله المنافر في الدنيا وفي الأخرة وأما الكافر فيجزيه بكا ول الدنيا وفي الأخرة وأما الكافر فيجزيه بكا ول الله المنافرة أن الله المنافرة أن الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الله المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الله المنافرة المن

وكذلك اخوة الإيهان أن إبقاءه لم يكن كرامة في حقه فإنه لو مات كان خيرا له وأخف لعذابه وأقل لشره ولكن لما غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية ومخاصمة من ينبغي التسليم لحكمه .. كانت عقوبة الذنب أعظم عقوبة .

وأما إماتة الرسل فلم يكن ذلك لهوانهم على الله ولكن ليصلوا إلى محل كرامته ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبها ومقاساة أعدائهم وليجيء الرسل بعدهم وليمتحن الله تعالى أممهم بعد مماتهم وهل يطيعونهم في مماتهم كما كانوا يطيعونهم في حياتهم والله أعلم.

[ عَنْ عَبْدِ اللهِ آبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ وَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّ فَأَمَّا لَمَّةً الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالخُيِّرِ وَتَصْدِيقٌ بِالحُقِّ فَمَنْ وَجَدَ لَلَّكِ فَإِيعَادٌ بِالخُيِّرِ وَتَصْدِيقٌ بِالحُقِّ فَمَنْ وَجَدَ

خَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللهَّ فَلْيَحْمَدِ اللهَّ وَمَنْ وَجَدَ الأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ قَرَأَ (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) ». ] ت

[إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﴿ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَمْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ « يَا أَبَا بَكْرٍ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِم ». ] حم ت

### الشيطان مع يحيى وموسى والراهب

( أخرج بن أبي الدنيا عن وهيب بن الورد قال بلغنا أن الخبيث ابليس تبدى ليحيى بن زكريا عليه السلام فقال له إني أريد أن أنصحك فقال كذبت أنت لا تنصحني ولكن أخبرني عن بني آدم فقال هم عندنا على ثلاثة أصناف أما صنف منهم فهم أشد الأصناف علينا نقبل حتى نفتنه ونستمكن منه ثم يفزع إلى الإستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شئ أدركنا منه ثم نعود له فيعود فلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا فنحن من ذلك في عناء ، وأما الصنف الآخر فهم في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم نتلقفهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم ، وأما الصنف الآخر فهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شئ ، فقال له يحيى على ذلك هل قدرت مني على شيء قال لا إلا مرة واحدة فانك قدمت طعاما تأكله فلم أزل أشهيه إليك حتى أكلت منه أكثر مما تريد فنمت تلك الليلة ولم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها قال فقال له يحيى لا جرم لا شبعت من طعام أبدا حتى أموت فقال له الخبيث لا جرم لا نصحت آدميا بعدك ) حلية الأولياء

( ولقي إبليس موسى ﷺ فقال يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليها وأنا من خلق الله تعالى أذنبت وأريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربي ﷺ ان يتوب على ، فدعا موسى ربه فقيل يا موسى قد قضيت حاجتك .

فلقى موسى إبليس فقال له ك قد أمرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب عليك.

فاستكبر وغضب وقال: لم أسجد له حيا آسجد له ميتا، ثم قال إبليس: يا موسى إن لك حقا بها شفعت إلى ربك فاذكرني عند ثلاث لا أهلكك فيهن، اذكرني حين تغضب فأنا وحي في قلبك وعيني في عينك وأجري منك مجرى الدم، واذكرني حين تلقى الزحف فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف فأذكره ولده وزوجته وأهله حتى يولي وإياك أن تجالس امرأة ليس بذات محرم فإنى رسولها إليك ورسولك إليها)

( وقال وهب بن منبه: إن عابدا كان في بني إسرائيل وكان من أعبد أهل زمانه وكان في زمانه

ثلاثة إخوة لهم أخت وكانت بكرا ليست لهم أخت غيرها فخرج البعث على ثلاثتهم فلم يدروا عند من يخلفون أختهم ولا عند من يأمنون عليها ولا عند من يضعونها. قال فاجتمع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بني إسرائيل وكان ثقة في أنفسهم فأتوه فسألوه أن يخلفوها عنده فتكون في كنفه وجواره إلى أن يقفلوا من غزاتهم فأبى ذلك عليهم وتعوذ بالله منهم ومن أختهم. قال فلم يزالوا به حتى أطمعهم فقال: أنزلوها في بيت حذاء صومعتى فأنزلوها في ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوها فمكثت في جوار ذلك العابد زمانا ينزل إليها الطعام من صومعته فيضعه عند باب الصومعة ثم يغلق بابه ويصعد في صومعته ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال: فتلطف له الشيطان فلم يزل يرغبه في الخير ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهارا ويخوفه أن يراها أحد فيعلقها. قال: فلبث بذلك زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والأجر وقال له: لو كنت تمشى إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظم لأجرك؛ قال: فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتها قال: فلبثت بذلك زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه في الخبر وحضه عليه وقال: لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديثك فإنها قد استوحشت وحشة شديدة. قال: فلم يزل به حتى حدثها زمانا يطلع عليها من فوق صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لوكنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها وتقعد على باب بيتها فتحدثك كان أنس لها. فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدثها وتخرج الجارية من بيتها فلبثا زمانا يتحدثان ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والثواب فيها يصنع بها وقال: لو خرجت من باب صومعتك فجلست قريبا من باب بيتها كان آنس لها. فلم يزل به حتى فعل. قال: فلبثا زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير وفيها له من حسن الثواب فيها يصنع بها وقال له: لو دنوت من باب بيتها فحدثتها ولم تخرج من بيتها ففعل. فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب بيتها فيحدثها. فلبثا بذلك حينا ثم جاءه إبليس فقال: لو دخلت البيت معها تحدثها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن بك. فلم يزل به حتى دخل البيت فجعل يحدثها نهاره كله فإذا أمسى صعد في صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له حتى ضرب

العابد على فخذها وقبلها. فلم يزل به إبليس يحسنها في عينه ويسول له حتى وقع عليها فأحبلها فولدت له غلاما فجاءه إبليس فقال له: أرأيت أن جاء إخوة هذه الجارية وقد ولدت منك! كيف تصنع! لا آمن عليك أن تفتضح أو يفضحوك! فاعمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه فإنها ستكتم عليك مخافة إخوتها أن يطلعوا على ما صنعت بها ففعل. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها! خذها فاذبحها وادفنها مع ابنها. فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في الحفيرة مع ابنها وأطبق عليها صخرة عظيمة وسوى عليها التراب وصعد في صومعته يتعبد فيها؛ فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث؛ حتى قفل إخوتها من الغزو فجاءوه فسألوه عنها فنعاها لهم وترحم عليها وبكى لهم وقال: كانت خير أمة وهذا قبرها فانظروا إليه. فأتى إخوتها القبر فبكوا على قبرها وترحموا عليها وأقاموا على قبرها أياما ثم انصرفوا إلى أهاليهم. فلم جن عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم أتاهم الشيطان في صورة رجل مسافر فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم؟ فأخبره بقول العابد وموتها وترحمه عليها وكيف أراهم موضع قبرها؛ فكذبه الشيطان وقال: لم يصدقكم أمر أختكم إنه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاما فذبحه وذبحها معه فزعا منكم وألقاها في حفيرة احتفرها خلف الباب الذي كانت فيه عن يمين من دخله. فانطلقوا فادخلوا البيت الذي كانت فيه عن يمين من دخله فإنكم ستجدونها هنالك جميعا كما أخبرتكم. قال: وأتى الأوسط في منامه وقال له مثل ذلك. ثم أتى أصغرهم فقال له مثل ذلك. فلما استيقظ القوم استيقظوا متعجبين لما رأى كل واحد منهم. فأقبل بعضهم على بعض يقول كل واحد منهم: لقد رأيت عجبا فأخبر بعضهم بعضا بها رأى. قال أكبرهم: هذا حلم ليس بشيء فامضوا بنا ودعوا هذا. قال أصغرهم: لا أمضى حتى أتي ذلك المكان فأنظر فيه. قال: فانطلقوا جميعا حتى دخلوا البيت الذي كانت فيه أختهم ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهم فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم فسألوا العابد فصدق قول إبليس فيها صنع بهما. فاستعدوا عليه ملكهم فأنزل من صومعته فقدموه ليصلب فلما أوقفوه على الخشبة أتاه الشيطان فقال له: قد علمت أني صاحبك الذي فتنتك في المرأة حتى أحبلتها وذبحتها

وذبحت ابنها فإن أنت أطعتني اليوم وكفرت بالله الذي خلقك خلصتك مما أنت فيه. قال: فكفر العابد بالله؛ فلم كفر خلى الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه. قال: ففيه نزلت هذه الآية: { كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ الله َّرَبَّ الْعَالَمِينَ } ( ويروى عن الحسن البصرى قال : " كانت شجرة تعبد من دون ، فجاء إليها رجل فقال : لأقطعن هذه الشجرة ، فجاء إليها ليقطعها غضبا لله ، فلقيه الشيطان في صورة إنسان ، فقال : ما تريد ؟ قال : أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله . قال الشيطان : إذا أنت لم تعبدها فها يضرك من عبدها ؟! قال الرجل: لأقطعنها، فتصارعا فصرع الرجل الشيطان، فقال له : هل لك فيها هو خير لك من ذلك ، لا تقطعها ولك ديناران إذا أصبحت عند وسادتك قال الرجل: فمن لى بذلك . قال الشيطان: أنا لك ، إذا لم تجد الدينارين فاقطعها. واتفقا على ذلك ، فرجع الرجل إلى بيته ، فوجد في الصباح تحت وسادته دينارين ، واستمر الحال على ذلك وقتا من الزمن .. ونسى الشجرة التي يعبدها الناس من دون الله تعالى . واستيقظ ذات يوم فلم يجد الدينارين ، واستمر الحال بضعة أيام ، فقلق على الدينارين ، فقام غضبان ليقطعها ، فحمل فأسه وخرج فلقيه الشيطان في الطريق بصورة إنسان فقال ما تريد ؟ قال : أريد أن أقطع الشجرة التي تعبد من دون الله . فقال الشيطان : كذبت مالك إلى قطعها سبيل . وتصارعا فصرعه الشيطان ، فقال الرجل: اعف عنى ولن اقطعها ولكن أخبرني كيف غلبتني هذه المرة رغم أنك كنت في المرة السابقة كالريشة بين يدى ؟ .

فقال الشيطان للرجل: في المرة السابقة جئت لتقطعها خالصا لوجه الله تعالى وغضبا لله، أما هذه المرة فقد جئت من أجل الدينارين، فلم يكن لك على سبيل وسلطت عليك.)

# علم آدم الأسماء وحواء ودخول الجنة

{ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمُلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُّلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١) قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحُكِيمُ (٣٢) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِثُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ يَا آدَمُ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا يُنْتُمْ فَكَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمُ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا يُنْتُمُ وَنَ (٣٣) } البقرة

{ هُو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا } الأعراف)
{ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا } (الزمر: من الآية ٦)
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَاءً لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } (النساء: ١)
كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَاءً لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } (النساء: ١)
[عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِ هُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله اللهِ عَلَيْ النَّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ بِغَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتُ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمُرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ فَإِنَّ أَعْوَجَ أَمُولُ اللهُ عَيْراً فَإِنَّ الْمُرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ فَإِنَّ أَعْوَجَ

أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمُرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ فَإِنَّ أَعْوَجَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمُرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ فَإِنْ أَعْوَجَ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي شَيْءَ مِنَ الضِّلَعِ أَعْلاَهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَصْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الجُعْفِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حُسَيْنٍ.]
خَسَيْنٍ.]

{ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجُنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِينَ } (البقرة:٣٥)

{ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الجُنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى (١١٩) } طه

## آدم مع إبليس

{ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الجُنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى (١١٩) } طه

{ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى (١٢٠) فَأَكَلا مِنْهَا فَبَكَتْ هُمَا سَوْآتُهُمَ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيهِمَا مِنْ وَرَقِ الجُنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (١٢١) } طه فَبَكَتْ هُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي هُمَا مَا وُودِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهَمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ { فَوَسُوسَ هُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُودِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهَمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخُالِدِينَ (٢٠) ) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلْكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخُالِدِينَ (٢٠) ) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِمَنْ النَّاصِحِينَ (٢١) فَذَلَاهُمَا بِغُرُودٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ هُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجُنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهُكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُونَّ مُبِينٌ (٢٢) } الأعراف إنْ الشَيْطَانُ لَكُمَا عَدُونًا مَنْ عَنْها } (البقرة: من الآية ٣٦)

# إخراج آدم من الجنة

{ فَأَزَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ {٣٦} فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {٣٧} مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ {٣٦ } فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَاللَّهُ الْمُعْمِونَ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ {٣٩ } البقرة {٣٨ } وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ {٣٩ } البقرة {وَنَادَاهُمَا رَبَّهُمَا أَلَمُ أَمْهُكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُونٌ مُّبِينٌ {٢٧ } قَالاَ رَبَّنَا لَكُمَا عَدُونٌ مُنِينًا أَلَهُ مُنْ الْمُعْفِلُ وَنَوْ وَمِنْهَا تُعْفِر لَنَا وَتَرْحُمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخُاسِرِينَ {٣٣ } قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَلَوْ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ {٢٤ } قَالَ فِيهَا تَعْيُونَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ عَلَى الْمُعَلِي فَي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ {٢٤ } قَالَ فِيهَا تَعْيُونَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ عَلَى الْمُعْونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ وَلِكُمْ إِلَا عُراف

{وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً {١١٥} ... وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى {١٢١} ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى {١٢٢} قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مُّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى {١٢٣} قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَى هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى {١٢٣} وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَى اللهُ عَلَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى {١٢٣} وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَى الْقَيَامَةِ أَعْمَى {١٢٤} } طه

## آدم في الأرض ونهايته ﷺ

{ وَلَقَدْ مَكَّنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ } (الأعراف: ١٠) { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا } (الحجرات) أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض ليبدأ العمل في عهارة الأرض وليبدأ الاختبار والابتلاء ، فلها استقر آدم على الأرض بدأت الحياة الدنيا للجنس البشري وبدأ التناسل والتكاثر والزرع والحرث والنسيج وعهارة المعابد ، وقد تلقى آدم من ربه كلهات فتاب عليه وهداه واجتباه واصطفاه وجعله نبيا وداعيا ذريته لطاعة الرحمن وحذرهم من طاعة إبليس وذريته الشياطين وبين لهم عداوته لهم وما جرى له بسببه وحثهم على الخير والتقرب إلى كلل بالأعمال الصالحة وأن الكفر والظلم والفسوق جزاؤه النار والعقاب الشديد في الدنيا والآخرة .

> { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنّ } (الأنعام: من الآية ١١٧) { وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ } (الأنعام: من الآية ٤٨)

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً } (النساء: من الآية ١)

واعلموا اخوة الإيمان أن الناس كانوا على الفطرة وعلى التوحيد [عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَعَلَ المَوْنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ عِبَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ عِبَّ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ عِبَّا عَلَمَنِي فِي يَوْمِي هَذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِي حَلاَلٌ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَأَضَلَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لُهُمْ وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أَنْزَلْ الشَياطِينُ فَأَضَلَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لُهُمْ وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أَنْزَلْ

اخوة الإيمان

هناك قضية في قصة آدم ﷺ تحتاج لبيان هل كان آدم رسولا نبيا ؟!

قد تعجبوا أن القرآن لم يذكر ذلك صراحا وجاء مصرحا بنبوته في السنة وهذا دليل أنه لا غنى للمسلم عن هدي محمد والله عن الله تعالى { إِنَّ اللهُ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ

عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللهُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣٤) } آل عمران ، وقال عز شأنه { ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى } (طه: ٢٢١) وقال ربنا وتعالى { أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُّ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةٍ إَدْمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرائيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا } (مريم: من الآية ٥٨)

ورُوى الترمذي أيضا [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ﴿ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِى لِوَاءُ الحُمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لِوَائِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَلاَ فَخْرَ ]

مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَلاَ فَخْرَ ]

فخلاصة القول أن آدم نبي مرسل في ذريته وخلاصة القول أن السنة وما جاء بها من الأخبار تفيد ما يفيد القرآن ولا فرق بينهما لقوله ﷺ [ « أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ...] اخوة الإيهان

عاش آدم ألف سنة ورأى ذريته وأحفاده [ فقد روى ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي الله وجاء فيه " فقال آدم لملك الموت قد عجلت قد كتب لي ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود منها ستين فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته فيومئذ أمر بالكتاب والشهود ] وفي رواية الترمذي [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ

- ﷺ - ﴿ لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ مَنْ هَذَا لَقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ فَقَالَ أَىْ رَبِّ مَنْ هَذَا هَوُلاَءِ قَالَ هَوُلاَءِ فَرَّيَّتُكَ فَرَأَى رَجُلاً مِنْهُمْ فَأَعْجَبُهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ أَىْ رَبِّ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الأُمْمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ. فَقَالَ رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ قَالَ سِتِّينَ سَنَةً قَالَ أَوْ مُ عُمْرِى أَرْبَعِينَ سَنَةً. فَلَيّا انْقَضَى عُمْرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ المُوتِ فَقَالَ أَوَلَمْ سُنَةً قَالَ أَوْلَمْ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَوْلَمْ عُمْلِ النّائِقَ وَنَعِينَ سَنَةً. فَلَيّا انْقَضَى عُمْرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ المُوتِ فَقَالَ أَوْلَمْ فَنَالَ أَوْلَمْ فَعَرْدِى أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَوْلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ قَالَ فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَتُهُ وَنَسِى آدَمُ فَكَ عَيْنَ مَرْمُ فَكَالًا عَلَيْ وَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِئَتْ ذُرِّيَتُهُ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُودِى مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِى حصلى الله عليه وسلم -.]

وهكذا اخوة الإيهان تمت قصة آدم ﷺ كها جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد ﷺ وفي مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الأوسط بإسناد صحيح عن أبي ﷺ عن النبي ﷺ [لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا هذه سنة آدم في ولده . ]صج

وقال أهل الأخبار إن حواء عاشت بعده سنة وقيل إنه دفن في الهند عند الجبل الذي اهبط عليه وقيل بجبل أبي قبيس بمكة والله أعلم .

فهذه قصة أول نبي من المبتدأ للمنتهى وقد جاء فيها من الفوائد والعبر والخيرات والحكم مما ذكرناه وفصلناه بفضل من الله تعالى

وهناك ثمرات أخرى سنعرج عليها في خطب أخرى مثل الحسد والكبر والمعصية والتوبة واللباس والزواج وغير ذلك

فتوبوا إلى الله تعالى وعظموه واستغفروه إنه كان غفارا

## الحسد أسبابه وعلاجه

# { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ {١} مِن شَرِّ مَا خَلَقَ {٢} وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ {٣} وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ {٤} وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ {٥} }

والحسد مرض قاتل في القلب فهو من أمراض القلوب كالكبر والعجب .. والله يدعونا للاستعاذة به والاعتصام به من شر الحاسد .. وإبليس هو زعيم الحاسدين وهو الذي حسد أبانا آدم على النعم التي أنعمها الله تعالى عليه .. فتمنى إبليس اللعين أن تزول هذه النعم عن آدم .. " فالحسد هو تمنى زوال النعم عن الآخرين " .. فمن حسد فقد شابه إبليس ..

ومن أسباب الحسد اخوة الإيمان العداوة للشيء أو للشخص والحقد الدفين أيضا ، ومن أسبابه الأخرى التكبر والعجب بدوره يدفع إلى الحسد وهو تمني زوال النعم عن عباد الله

فهو خلق خبيث .. ومن دوافعه اخوة الإيهان حب الرياسة والزعامة ، فتجد الحاسد يرغب بزوال الرياسة عن أخيه وصاحبه أو صديقه ليكون مكانه زعيها أو مسؤولا .. ومن أسبابه الأخرى خبث النفس وشحها وبخلها ويقع الحسد في الغالب بين الأقران والأمثال والاخوة وبني العم .. ومنشأ جميع ذلك عباد الله حب الدنيا فإن الدنيا مجالها يضيق على المتزاحمين عليها وأما الآخرة فلا ضيق فيها .. فهي مجال رحب للتنافس في الخيرات والجنات فهذا هو الحسد وأهم دوافعه .

وذمه الخالق البارئ المصور فهو القائل { أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ } (النساء: من الآية ٤٥) وحكى حكاية عن الكفار { فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا } (الفتح ١٥) وعوا قوله تعالى عن أمنية الكفار لعباد الله .. ولكم اخوة الإيهان يقول الحق العزيز الكبير حكاية عنهم { وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيهَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ } (البقرة: من الآية ٩٠)

ما أعجب هذا! إنهم يحسدونكم على نعمة الإيمان .. وها هم يحاربونكم بكل الوسائل .. بكل الحيل .. بكل الختلفة الحيل .. بكل الشر .. يتفننون ويبتكرون لإزالتكم عن دينكم .. يحاربونكم بأسلحتهم المختلفة

الأشكال .. كل هذا حتى تتركوا دين الله .. تتركوا نعمة الإيهان .. فيالها من نعمة يجب أن نحافظ عليها ونعض عليها بالنواجذ .. ونحرص أن نموت على دين الله وطاعة الله وأن لا نهلك عصاة بغاة طغاة .. فاحذروا ذلك

وأيضا عباد الله تمنى الكفار زوال نعمة النبوة عن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد الله يقول الحق الكبير { وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَجْنُونٌ } الكبير { وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَجْنُونٌ } اعلم أخي في الله ..إن الغضب شعلة من نار ومن نتائج الغضب الحقد والحسد لذا قال الحبيب على الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ » ] ق / عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ هُرُيْرَةَ

واعلم أخى في الله أن لك حالتين إذا أنعم الله تعالى على أخيك:

الأولى منها أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها فهذا هو الحسد، والثانية أن لا تكره وجود تلك النعمة على أخيك ولا تحب زوالها عنه ولكن تشتهي لنفسك مثلها فهذا يسمى غبطة وهو جائز مثاله كأن يكون عند أخيك سيارة جميلة وثمينة فتتمنى أن يكون لك مثلها فهذا لا بأس به .. أما إذا رغبت بزوال هذه السيارة من بين يديه وتمنيت له الشر فهذا عين الحسد ودليل جواز

الغبطة بالصورة التي مثلنا قوله ﷺ [ « لا حَسَدَ إِلا فَ اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ». ] ق فهذا أجاز النبي حسده أي غبطته وأن نتمنى أن نكون مثله في القرآن .. والمال . وعلاج الحسد اخوة الإيهان هو المزيد من العلم والعمل .. أي بزيادة الطاعة والتقرب إلى الله والالتزام بشرع الله .. والمزيد من طلب العلم والفهم والتنافس في الخيرات والطاعات يذهب الحسد من النفس { فَاسْتَبِقُوا الحُيْرَات } (البقرة: من الآية ١٤٨) فالحسود عدو النعمة أعاذنا الله وإياكم من ذلك

## العلم .. علم الله .. علم آدم

اخوة الإيمان

الله هو العليم الحكيم السميع العليم الله واسع عليم وهو العليم الخبير وهو الذي وسع كل شيء علما وأحاط علمه بكل شيء علم السر وأخفى { وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (الأنعام: من الآية ١٠١)

فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو كذلك عالم الغيب والشهادة وهو القائل { قُلْ أَانْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ } وقال { وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ } (البقرة: من الآية١٥٨) فمن صفات الله تعالى العلم والحكمة والسمع والغيب .

والعلم اخوة الإسلام هو إدراك الشيء بحقيقته ومعرفة تفصيله بعد مجمله ، واعلموا اخوة الإيهان أن نفي الجهل عن الخلاق العليم لا يكون صفة مدح لله على الخلاق العلم بهذا .. إذا قلنا إن الله عالم نفينا بدورنا عنه الجهل ..

ومما يجدر ذكره اخوة الإسلام أن علم الله كل شامل للكليات والجزئيات لا كما يدعى بعض الفلاسفة ، يعلم كل شيء حتى ما تخفي النفوس والأعين والصدور يعلم بدقات قلوبنا وخفقات أفندتنا ونبضات دمائنا .. فهذا يعلمه تعالى .. ويستحيل اخوة التوحيد إيجاد الأشياء مع الجهل .. فهل يصنع الجاهل كونا وسماء وأرضا وأنهارا ؟ .. لا ، لابد من العلم والملائكة عندما أظهروا لله تعالى أن هولاء المخلوقين سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء وقد لا يحسنون الذكر والتسبيح ورأوا الجانب السلبي من خلق البشر .. أخبرهم العليم الحكيم أنه أعلم منهم وأن علمهم مع علم الله لا شيء .. نقطة من يم قال لهم { قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا ويكفر ويرتكب الآثام ويشرك برب الأنام .. أما الله فإنه يعلم أن هولاء سيكون منهم الأوفياء ويكفر ويرتكب الآثام ويشرك برب الأنام .. أما الله فإنه يعلم أن هولاء سيكون منهم الأوفياء المخلصون العابدون الراكعون التائبون الصديقون والأنبياء والشهداء .. يعلم أن هذا المخلوق سيصنع صاروخا وطائرة .. وسيصل بعلمه إلى القمر ويرود الفضاء ويصنع اشياء واشياء هذا

كله يعلمه الله على ولا تعلمه الملائكة .. فلذا سخر الحق كل الأشياء للإنسان وحثه على الفكر والتفكر والصنع والعمل فبنى الإنسان أشياء هائلة وحفر الصخر وجعل منه بيوتا عامرة وشق الأرض وأجرى فيها الأنهار والقنوات فهذا كله يعلمه الله تعالى ومع هذا قال { وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً } (الإسراء: من الآية ٨٠)

فرغم الجهد الجبار الذي بذله بنو آدم .. يعجزون عن علاج كثير من الأمراض لن نقول السرطان ذاك المرض القديم الذي ما زال أهل العلم والطب يجرون الابحاث والاختبارات للوصول إلى علاجه .. ولكن نقول مرضا اشتهر في هذا الزمان وهو مرض فقد المناعة المكتسبة .. وما سمى بالإيدز .

فالإنسان مهم وصل من العلم سيبقى ضعيفا عاجزا .. سبحان الله!

اخوة الإيمان

والله تعالى عندما رأى أن الملائكة رأوا الصورة السلبية للإنسان وهي الفساد والقتل .. ميز آدم بالعلم فعلمه الأسهاء كلها .. وفاق الملائكة بعلمه .. فالعلم العمل الأول الذي تعلمه آدم لأنه لا حياة للإنسان إلا بالعلم .. فلذلك جعل النبي الله طلب العلم فريضة واجبا على عباد الله .. لأنه بالعلم يفكر الإنسان ويعمل عقله .. هذا العقل هو الذي ميز بين الإنسان والحيوان الأعجم .. فبالعلم ساد الصحابة أهل زمانهم وامتد الإسلام إلى الصين والأرض كلها

فانتبهوا اخوة الإسلام لما يمكر بكم واشتغلوا بطلب العلم شرعيا كان أم دنيويا .. فلابد من العلم .. فالجهل من أسباب هلاك هذه الأمة .. وما غزا الغرب الإسلام إلا بعد أن جهل المسلمون كل شيء .. فاستطاعوا أن يفرقوا الأمة ويستعمرونها ويشلوا قدراتها .. فعلينا أن نعود للعلم كما تعلم أبونا ادم العلم وفاز على الملائكة حتى قالوا { قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحُكِيمُ } (البقرة: ٣٢)

فهذه الآيات من قصة آدم رضي الله تبين لنا فضيلة العلم وبهاذا امتاز آدم أبو البشر على الملائكة فلتقفوا أثره ونسير على نهجه .. ونتعلم العلم الشرعى والدنيوي { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا الله } (محمد)

فهذه عبرة من قصة آدم تذكرنا بفضيلة العلم والحرص عليه والسعي إليه .. ونربأ بأنفسنا عن الجهل بأمور ديننا .. والعلم ضروب كل يأخذ حسب طاقته حسب جهده حسب عقله وفهمه اخوة الإيمان

من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا [ عَنْ أَنْسٍ قَالَ الْأَحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْأَحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِى سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله عَلَى يَكُونَ لَخِمْسِينَ الْمُرَأَةُ الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ » . ] خ

والحمد لله على فضله وإحسانه الذي طلب من نبينا أن يقول { وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً } (طـه: من الآية ١١٤)

واعلموا اخوة الإسلام أن الله يرفع آمنوا والذين أوتوا العلم درجات .. واستغفروا الله

ذكر موسى والخضر وطلب العلم أولويات العلم

#### الكبر والاستكبار

لقد جر الكبر على إبليس وبالا عظيها حتى أورده المهالك وأصبح شيطانا رجيها وما منعه من السجود لأبي البشر إلا الكبر { أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ } (البقرة: من الآية ٣٤) فالكبر هو التعالي على الخلق في نسب أو حسب أو مال أو جاه فالكبر يؤدي بصاحبه إلى النار وبئس المصير

#### اخوة الإيمان

فاحذروا من هذا المرض فقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله: " من كانت معصيته في شهوة فأرج له التوبة فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له ، فإذا كانت معصيته من كبر فأخشى عليه اللعنة فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن ".

والكبر صفة لله وحده لا يتصف بالكبرياء إلا هو العلي الكبير ففي الحديث الصحيح [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِزَّةُ إِزَارِي فَمَنْ فَارَعْنِي وَاحِداً مِنْهُمَا أُلْقِيهِ فِي النَّارِ ». ] ح م

ومن تدبر كتاب الله اخوة الإيهان رأى عاقبة الكبر في الدنيا والآخرة فكثير من الأقوام والملأ ما منعهم من الإيهان والإسلام إلا الكبر والخيلاء قال تعالى حكاية عنهم { وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا وَالْمَلَ مِن الآية ١٤)

وقالوا أيضا { أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا } (المؤمنون: من الآية ٤٧).. والكبر داء صعب التخلص منه .. والكبر والتكبر والاستكبار معانيها تتقارب فإذا رأى الإنسان نفسه اكبر من غيره الإنسان وأعجب بنفسه وبعقله وبفكره فهو قد تكبر واغتر بنفسه .

وأعظم التكبر اخوة الإيهان هو التكبر على الله تعالى بالامتناع من قبول الحق والإذعان له بالعبادة والاستكبار على وجهين أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيرا وذلك متى كان على ما يجب وفي المكان الذي يجب وفي الوقت الذي يجب فمحمود .. والثاني أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له وهذا هو المذموم

والكبر كما قال بعض أهل العلم " فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم فرحلت منه العبودية ونزل عليه المقت ، فنظره إلى الناس شزر ومشيه بينهم تبختر ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف ذاهب بنفسه تيها لا يبدأ من لقيه بالسلام وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه .. لا ينطلق لهم وجهه ولا يسعهم خلقه ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم ، لا يزداد هذا من الله إلا بعدا ومن الناس إلا صغارا أو بغضا .. " فهذا المتكبر اخوة الإيمان

فاسمعوا لقول ابن مسعود على عن حبيبكم محمد الله وهو يقول [ « لاَ يَدْخُلُ اجُنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ». قَالَ رَجُلُ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ « إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ اجْمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الحُقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ». ] م / احتقارهم

ومن حديث [أبي هريرة قال ﷺ " يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر يطؤهم الناس لهوانهم على الله ﷺ ]

وقال العلى الكبير ذو الجلال والإكرام صاحب الكبرياء والجبروت قال محذرا من الكبر { سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحُقِّ } (الأعراف: من الآية ٢٦) ونفى حبه للمتكبرين فقال { إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْتَكْبِرِينَ } (النحل: من الآية ٢٣)

والمتكبر اخوة الإيهان لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ، فلا يقدر على التواضع ولا على ترك الحقد والحسد والغضب ولا على كظم الغيظ وقبول النصح ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم فها من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه .. أمام بشاعة هذه الصفات ألا يحق لنا أن نحذر الكبر وقالوا من أشر أنواع الكبر اخوة الإيهان ما يمنع من الاستفادة من العلم وقبول الحق والانقياد له وقد تحصل المعرفة للمتكبر ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق كها حصل لفرعون وقارون وهامان .

والكبر قد يكون بالمال .. أو بالعلم .. أو بالاتباع ويقع بين الملوك والتجار والأغنياء والفقراء وقد يكون بالفسق كالتباهى بكثرة شرب الخمور والفجور ومن خصال المتكبر أن لا يمشى إلا

ومعه أحد خلفه .. ومنها لا أن يزور الناس تكبرا .. ومن أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته .. ومنها أن لا يحمل متاعه من سوقه وفي الختام اخوة الإيهان للخلاص من هذا الداء المر أن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه فهو قد خلق من ماء مهين من نطفة في ساعة شهوة وأن اصله تراب والتراب يحب التواضع والخضوع ويتذكر المتكبر من أين خرج .. فقد خرج من مخرج البول {مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (١٩) } عبس

ويكثر من التفكر بالموت .. وانه سيصبح جيفة منتنة وتبلى أعضاؤه وتنخر عظامه .. فلعله بهذا التفكر ينجو من هذا المرض القلبي الهائل

ونعوذ بالله تعالى أن نكون من المتكبرين في الأرض بغير الحق .. واستغفروا الله

#### نعمة الزواج

في قصة آدم ﷺ لقد رأينا أن الله تعالى أكرمه بالخلق والروح والعلم وسجود الملائكة ، وأكرمه الحق تعالى بأن خلق له من نفسه زوجا وكانت هذه أمنا حواء ثم أسكنه الجنة فبان لنا أن الزواج من نعم الله ومن آياته وأنه ضرورة لابد منها ولا غنى عنها .. فالرجل بحاجة إلى المرأة وكذلك الأنثى بحاجة إلى الرجل { وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَثْثَى (٤٥) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (٤٦) } الأنثى بحاجة إلى الرجل { وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَثْثَى (٤٥) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (٤٦) } فنقول أن الزواج خير ونعمة وآية من الله فهو القائل { وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمُ فَي الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمُ فَي الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمُ اللَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمُ الطَّيِّبَاتِ أَفِيالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمُ المَالِي يُؤْمِنُونَ وَاللهَ عُلَى الْعَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فالزواج نعمة من نعم ومن يرفضه ولا يقر به فهو كافر بنعمة الله تعالى والأنبياء من هديهم وسننهم الزواج ولم يدعو إلى الرهبانية والاختصاء وحبيبنا محمد على تزوج وحث عليه .. وآدم أنعم هذه النعمة لتكون البشرية والذرية

وهذا الزواج اخوة الإسلام الذي نذكركم به آية من آيات فاسمعوا إلى قوله تعالى في سورة الروم { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ } (الروم: ٢١)

اخوة الإيمان

تفكروا بالزواج وبالحكم والفوائد منه .. تدبروا في هذه الآية لتروا قدرة الله تعالى كيف يخلق من نطفة لا ترى بالعين إنسانا سويا.. إنسانا مفكرا قد يكفر ويتجبر على مولاه {أَيُحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى {٣٦} أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى {٣٧} ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى {٣٨} فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى {٣٩} } القيامة

تفكروا تدبروا بآية الزواج .. تفكروا بهذا السكن بالمودة وبالرحمة تفكروا كيف تبنى الدنيا ويكثر الناس

اخوة الإيهان .. لماذا يتزوج الناس ؟ ليكون هناك بنين وحفدة .. ليكون هناك قرة أعين .. ليكون

هناك مجتمع نظيف عفيف محافظ مصان من الفساد .. ليكون هناك علماء ومجاهدون .. فالزواج لذة وسرور ومتعة .. وقضاء شهوة .. وهذه النعمة وهي قضاء الوطر نعمة خالدة ستبقى من نعم أهل الجنة .. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة .. ولا غنى للإنسان الناضج عنه ؛ لأن احتباس هذه المادة يؤدي إلى الوسواس والأمراض .. فلا رهبانية في الإسلام .. ومن غايات الزواج الأخرى أيها المؤمنون حفظ الصحة والنسل والتوالد لدوام النوع الإنساني إلى أن تتكامل العدة والبشرية التي قدر الله لها أن تخلق وتظهر على هذا الوجود .. وأيضا الرجل بحاجة للمرأة فهو بحاجة لمن يقوم على خدمته وتربية أولاده ومساعدته في ساعات ضعفه ومرضه وشيخوخته فالزواج لا بد منه من أجل هذه الغايات وغيرها .. وكذلك المرأة ذلك المخلوق الضعيف الناعم عتاج لقيم ينفق عليه وعلى ولده .. ويحافظ عليه ويحفظه من الشرور

واعلموا اخوة الإسلام أن من منافع الزواج غير ما ذكرت غض البصر وكف النفس والقدرة على العفة .. والمحافظة على الفرج من الاعتداء على الآخرين .. أو نشر الأمراض والفاحشة في مجتمع المسلمين .. فلنسمع لقوله والمحافظة على الزواج ومبينا لنا كذلك دواء وعلاج من لم يستطع الوصول لهذه النعمة الكبيرة [ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كُنّا مَعَ النّبِيّ - وهم أَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهُ - هُ اللهُ عَلْمُ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنّهُ أَغَضُّ لِلْبُصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنّهُ لَهُ وِجَاءٌ » ] ق

اخوة الإيمان

ونبيكم حضكم على الزواج وكثرة النسل فقال ﷺ [« تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ ». ]د ن

وقال ابن عباس 🞄 " خير هذه الأمة أكثرها نساء "

والرسول يقول لصحابته الذين أرادوا الاختصاء والترهبن قال ﷺ [ لَكِنِّى أُصَلِّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفُومُ وَأُفُطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّى ». ] ق / عَنْ أَنَسٍ

وحضكم النبي ﷺ أن تتزوجوا المرأة الولود وحضكم أن تتزوجوا المرأة البكر فقال لجابر [ «

فَهَلاَّ بِكُرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ».] وحضكم على حسن الاختيار فقال [ « الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المُرْأَةُ الصَّالِحَةُ »] [عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللهَّ - ﷺ - أَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ « الَّتِى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِى نَفْسِهَا وَمَالَهِا بِهَا يَكْرَهُ ». ] حم ن

وصح عنه ﷺ أنه قال [« تُنْكَحُ المُرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلَجَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » ] خ

وفي الختام اخوة الإيمان يستحسن في الاختيار للرجل أن يكون أهلا للمسؤولية وصالحا [ « إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّ جُوهُ ]ت

جملة اداب

١ - الملاعبة ٢ - الوضوء بين جماعين / وربها الغسل ٣ - الحيض

٤ - الدبر ٥ - عدم طرق أهله ليلا ٦ - والاعتدال في النفقة والقسمة

٧ - الذكر قبل الجماع

٨ - أن لا يفشي سر الجماع

## شؤم المعصية آدم وإبليس

خلقكم الله تعالى وصوركم وأحسن صوركم وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض ووهبكم العقل والبصر والسمع والفؤاد .. وأنعم عليكم بنعم لا يمكن إحصاؤها ومن علينا نحن المسلمين بالإسلام والإيهان وجعل أمتنا خير أمة أخرجت للناس .. وجعل فينا خير الأنبياء بل أفضلهم على الإطلاق وسيدهم ولا فخر .. وأكرمنا بأن جعل فينا نحن العرب كتابه وقرآنه الذي هو كلامه سبحانه جعله بلسان عربي مبين .. وجاء في هذا الكتاب الأمر بطاعة الرحن وطاعة صاحب الرسالة وحذرنا مولانا العظيم ونبينا الكريم من العصيان والمخالفة للأمر والنهي .

فالمعصية اخوة الإسلام شؤم على صاحبها فإن لم يتب منها تؤدي به إلى الهلاك والدمار وقد تؤدي به إلى سوء المصير يوم القيامة وبئس العذاب والسعير

فيا أيها الاخوة الكرام احذروا معصية الرحمن وطاعة الشيطان الرجيم فعليكم بطاعة الرب وحده فهو مولاكم ونصيركم وسيدكم ورازقكم ومطعمكم .. فهو المحيي والمميت والمذل والمعز فهو الذي يقول في الكتاب العظيم {هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٢٠) وَلَمَعْ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (٢١) وَخَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (٢١) } الجاثية

اخوة الإيهان.. فنخلص إلى أن المعصية هي الخروج عن الطاعة .. طاعة من ؟! طاعة الله وطاعة الرسول .. أما الخروج عن طاعة العادات والتقاليد والعرف التي تخالف الشرع فليس بمعصية ولا حرج بمخالفتها ولا إثم .

وأصل الذنوب اخوة الإسلام نوعان ترك مأمور كترك الصلاة والصوم والزكاة والحج والصدق وغير ذلك مما أمر به الله ورسوله ، والنوع الثاني فعل محظور كارتكاب السرقة والزنا والتعرى وأكل مال اليتيم والغش وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله الله .. وهما الذنبان

اللذان ابتلى الله سبحانه بهما إبليس وآدم الله ... فإبليس اللعين أمر بالسجود ... فترك الأمر ولم يخضع لأمر الله .. فارتكب معصية وتكبر وحسد وحقد ... فهاذا جنت عليه تلك المعصية ؟كان يعيش مع الملائكة فأصبح شيطانا يعيش مع مردة الشياطين .. كان يسكن في ملكوت السموات فأصبح مطرودا مهانا ذليلا ممسوخا يسكن في الفلوات والجحور .. وبدل بالقرب من الله بعدا وبالرحمة لعنة وبالجهال قبحا فهو قبيح جدا وبالجنة نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وبالإيهان كفرا وبموالاة الولي الحميم اصبح عدوا بغيضا لله وللمؤمنين .. وكان يعيش بذكر الرحمن وتسبيحه والتهليل له والتقديس للرب فاصبح كذابا ماكرا نحادعا كافرا يتلفظ بأقبح الكلام وأوسخه فهان على الله تعالى وسقط من عينيه غاية السقوط فحل عليه غضب الله تعالى وأصبح وكافر .. مقوتا وموعودا بنار تشوي الوجوه نزاعة للشوى وأصبح زعيها وقائدا لكل فاجر وكافر .. العياذ بالله من سوء المصير .. فهذا ضرر وشر المعصية فهي شؤم فانتبهوا ولا تسقطوا في الزلات فتهونوا على رب البرية والسموات واجعلوا من الشيطان ابليس لكم عبرة وعظة .. وهل قص فتهونوا على رب البرية والسموات واجعلوا من الشيطان ابليس لكم عبرة وعظة .. وهل قص الله عليكم حكايته عبثا وتسلية بل للاتعاظ والتدبر والحذر .

اخوة الإيهان .. أما آدم على فقد فعل المحظور قلنا ابليس ترك الأمر ولم يطع أما آدم نهى عن الأكل من الشجرة فأكل كمن نهي عن الخمر فشرب .. فزل { وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى } وشؤم المعصية كشف عن سوئته وأخرج من الجنة ليشقى وليضحى ويجوع ويعرى .. ولولا لطف الله ورحمته وتولاه برعايته وهداه واجتباه ووفقه إلى التوبة لما نجا .. فنقول إنه قد يعصى الرحمن فعلينا أن نعمل كها فعل آدم وغيره من الأنبياء والصالحين .. فنتوب ونتدارك الأمر ولا نصر على المعصية والفجور .. وتدبروا كتاب الله .. انظروا ما جرت الآثام والمعاصي على قوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون وقارون وغيرهم

اخوة الإيمان .. الآثام في شرعنا منها ما هو كبير وتسمى الكبائر ومنها ما هو صغير وهي الصغائر .. وكلا الاثنين معاصي والمعاصي درجات فمن الكبائر الشرك بالله والسحر والزنا والربا وترك الصلاة والصوم والزكاة والحج فهذه من الكبائر ولا منجا منها إلا بالتوبة

والاستغفار ورد الحقوق لأهلها .. أما الصغائر فقد تكفرها الطاعات من الجهاعات والجمع ورمضان إلى رمضان والله يقول { إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيهاً } (النساء: ٣١)

وآثار المعاصي كثيرة ونستغفر الله تعالى فاستغفروه

#### التوبة من الخطايا والذنوب

الحمد لله .. لما ارتكب النبي آدم الله المعصية .. والمعصية هي مخالفة أمر الله تعالى ونهيه وارتكب المحظور وهو الكل مما نهي عنه ندم وأسف وحزن مما فعل .. فالندم على الذنب من الشروط والأمور التي تصاحب التوبة .. فاجتباه الله تعالى وألقى عليه كلمات فتاب عليه لأن اخوة الإيمان هو التواب الرحيم .. لأن الله يقبل التوبة من عباده وجاء ذلك في الكتاب الكريم (فتكفّى آدمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } (البقرة: ٣٧) وهذه الكلمات كما جاء في سورة الأعراف { قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الحُاسِرِينَ } جاء في سورة الأعراف { قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الحُاسِرِينَ } (الأعراف : ٢٣) وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون .

اذاً اخوة الإيمان .. لا أحد ينجو من الذنب والمعصية والزلة والتقصير فها عليك عبد الله إلا أن تتوب وتندم على الذنب ولا تصر على المعصية والعناد وعليك أن تفعل كها فعل أبوك الأول آدم تتوب وتندم على الذنب ولا تصر على المعصية والعناد وعليك أن تفعل كها فعل أبوك الأول آدم وسوف تجد الله غفورا رحيها .. يأمركم الله تعالى بالتوبة { وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ } (النور) .. فالذي يتوب إلى الله هو الذي يفلح في الدنيا والآخرة .. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .. فالتوبة رائعة وجميلة وتدفع الإنسان إلى حسن العمل وإتقانه .. انظروا إلى آدم الله بعد التوبة .. انظروا لكثير من العصاة بعد التوبة كيف أصبحوا وارتقوا في الإيهان والدرجات .. والتوبة الصحيحة هي التوبة النصوح يقول الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ الله يَعْ الله يَعْ الله يَعْ الله يَعْ الله يَعْ وَيُدْ خِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ } (التحريم: من الآية ٨)

قد يسأل سائل ما هي التوبة النصوح التي يأمر بها الله تعالى .. والتوبة التي التزم بها الأنبياء والصالحون في كل زمان ومكان .. فالتوبة النصوح في الشرع هي ترك الذنب لقبحه لأن الله ورسوله حرمه ونهى عنه والندم على فعله في الماضي وهي واجبة على كل مسلم من معصيته ولو عاد إلى الذنب فعليه أن يعود ويتوب ويسأل الله أن يغفر له .. رغم ضعفه ومن شروط التوبة النصوح ترك الذنب فنقول ترك الذنب والندم عليه والعزيمة أي العزم على أن لا يعود إليه ..

ندم وترك وعزم فهذه شروط التوبة النصوح اخوة الإيهان والتوبة كذلك عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا في المستقبل وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الإنسان وبين محبوبه والندم هو توجع في القلب للمعصية التي ارتكبها المسلم.

اخوة الإيهان .. نحن بحاجة للتوبة والاستغفار .. فالرسول كلاكان يستغفر الله تعالى في المجلس أكثر من مائة مرة وهو رسول الله كلا .. فإذا تاب المسلم من ذنب فعليه أن يكثر من الحسبات لأن الله تعالى يقول { إِنَّ الحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ } (هود: من الآية ١١٤) وقال الحبيب كلا أن الله تعالى يقول { إِنَّ الحُسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ } (هود: من الآية ١١٤) وقال الحبيب الوَّتَيْعِ السَّيِّيَةَ الحُسنَةَ مَّنُحُهَا ] ت حم .. وبناء على هذه الأصول والأسس فمن كانت ذنوبه بساع الملاهي فعليه بأن يجلس في مجالس الذكر والعلم وساع القرآن .. فتذهب هذه الحسنات تلك السيئات .. ويكفر عن شرب الخمر بالتصدق بالشراب الصالح وعن الميسر والقهار فيكثر من التصدق والإحسان إلى الضعفاء والمحتاجين .. ويقابل العبد الصالح إيذاء الناس من التهم ويكفر عن اغتصابه الأموال بالتصدق بهاله الحلال .. وإذا كان الذنب بتناول أعراض الناس فتكفيرها بالثناء على من اصلبه بلسانه .. وعلى المسلم إذا كانت ذنوبه فيها أعراض الناس فتكفيرها بالثناء على من اصلبه بلسانه .. وعلى المسلم إذا كانت ذنوبه وسيئاته حقوق مالية للعباد أن يتحلل منها إن استطاع إلى ذلك سبيلا أو يتصدق عنهم أو يوصلها إليهم بطريق ما .. وهكذا اخوة الإسلام بالأعمال الحسنة يكفر الإنسان العاصي عن ذنوبه وسيئاته اخوة الإسلام .. هناك أمور تكفر الذنوب منها التوبة نفسها .. نفس فعل التوبة قد يكون من أسباب مغفرة الله للعبد فاسمعوا وعوا قول الله تعالى { إِلّا الّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيّنُوا فَأُولَئِكَ أُسباب مغفرة الله للعبد فاسمعوا وعوا قول الله تعالى { إلّا الّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيّنُوا فَأُولَئِكَ أَسْباب مغفرة الله للعبد فاسمعوا وعوا قول الله تعالى { إلّا الّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيّنُوا فَأُولَئِكَ أَسُرِهُ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ } (البقرة: ١٦٠)

والاستغفار باللسان والقلب يكون من أسباب سقوط عذاب النار ومكفر للذنوب { وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } (الأنفال: من الآية٣٣)

وأي مصيبة تصيب العبد في الدنيا تكفر الذنوب والخطايا فالرسول على يقول [ « مَا يُصِيبُ المُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلاَ نَصَبٍ وَلاَ هَمِّ وَلاَ حَزَنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ مِنْ وَصَبٍ وَلاَ نَصَبٍ وَلاَ هَمِّ وَلاَ حَزَنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ مِنْ خَطَايَاهُ ». ] حم م

ومما يخفف الذنوب ويسقطها اخوة الإيهان أيضا عذاب القبر ودعاء المؤمنين وما يهدى إليه بعد الموت، أهوال يوم القيامة وشدائده .. وشفاعة الشافعين وعفو أرحم الراحمين اخوة الإيمان

فلتكن التوبة شعار لنا دائم .. نحرص عليها حتى نلقى الله تائبين عابدين .. فشأنها ليس هينا .. ونعترف بتقصيرنا دائها ونرجو عفو ورحمة ربنا .. ولا نضعف أمام الشيطان ونصر على المعصية .. ونؤخر التوبة .. فإن الموت يطرق الأبواب فجاءة وبدون استئذان .. فلنحذر الغفلة والتهاون .. فاهتموا بشأن التوبة من كل ذنب قبل فوات الأوان وأكثروا من الاستغفار فهو شأن عباد الرحمن .. واستغفروا الله إنه كان غفارا .

#### الخوف والحزن

قال تعالى { قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَجِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ } (البقرة:٣٨) الخوف/ توقع مكروه

#### اخوة الإسلام

لما استقر أبو البشر على الأرض وبدأت التكاليف الشرعية وساعة الامتحان والاختبار .. أخبره الله تعالى بأنه سينزل عليه وعلى ذريته هدى .. وهو الدين والشرع الإسلامي .. وأخبره تعالى بأن الذي يتبع هذا الهدى وهذا الشرع فلن يتعرض للخوف ولن يتعرض للحزن .. فالخوف من ماذا ؟! والحزن من ماذا ؟! .. فهذا موضوعنا لهذه الدقائق المعدودة ..

فالخوف عاطفة وجبلة في كل نفس .. فالكل يخاف ممن هو أقوى منه كالأسد أو من الظالم أو من الثعبان .. {فَأَصْبَحَ فِي المُدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ } (القصص: من الآية ١٨) وقال { فَخَرَجَ مِنْهَا مَنْ الْعَبْنَ .. . {فَأَصْبَحَ فِي المُدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ } (القصص: ٢١) وجاء على لسانه { قَالَ رَبِّ لَبِيْنَ يَمْ مُنْفُساً فَأَخُونِ } (القصص: ٣٣) وقال { وَلا يَخَفُ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ } إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ } (القصص: ٣٣) وقال { وَلا يَخَفُ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ } فالحوف من هذه الأمور أو الأشياء لا شيء فيه .. ولا يحاسب الإنسان على ذلك .. فهذا خلق وطبع في الإنسان وإنها الحوف هنا هو عدم الأمن والاستقرار والقلق الشديد من الجوع والامراض والحروب والافات أما الحوف وهو الكف عن المعاصي واختيار الطاعات فهو والمسرر { وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَكَافُونَ عَذَابَهُ } (الإسراء) فهو المطلوب .. فالحوف من النار والعذاب هذا الذي يجب على المسلم أن يحسب حسابه والمسلم يخاف من غضب الله تعالى .. فإذا اتبع الهدى والتزم الدين والإيهان فلا يخاف العاقبة قال تعالى { فَمَنْ تَبِعَ هُذَايَ فَهو الذي يخاف المناعي والكافر فهو الذي يخاف لأنه الخاسر .. وأما العاصي والكافر فهو الذي يخاف لأنه الخاسر .. وأما الحوف من الله تعالى ومن عقابه فهذا لابد منه وهو صفة لازمة للعبد الصالح وأخوف الناس بذلك أعرفهم بالله تعالى ولذلك قال النبي الله قي إلله الله الله مَنْ عَبَادِهِ الْمُعَلَّاءُ } (فاطر) .. العالم بربه وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ». ] م وقال تعالى { إنَّمَا يَخْشَى الله مَنْ عِبَادِهِ الْمُعْلَاءُ } (فاطر) .. العالم بربه

هو الذي يخاف أن تزل قدمه ولا يحافظ على العهد والميثاق الذي بينه وبين الله تعالى وظهور الخوف من الله تعالى على الجوارح فيكفها عن المعاصي وإلزامها فعل الطاعات {وَلَمِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ } (الرحمن: ٤٦) وروى ابن حبان عن نبينا الله التقول الله الله وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ) ] عن أبي هريرة ، والله يقول لنا {ويُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ } (آل عمران) ، ووصف ملائكته { يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } (النحل: ٥٠) ووصف عباده الصالحين { تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً } (السجدة )

هذا هو الخوف المطلوب .. أما الخوف على الدنيا والخوف على عدم تحقيق الأحلام والأمنيات فهذا غير مطلوب .

أما الحزن الذي يصرف عن العبد الصالح المؤمن الطائع العابد فهو الأسف على شيء فات وقد مضى { لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُم } (آل عمران) { وَقَالُوا الْحُمْدُ اللهِ اللَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزَنَ } (فاطر) فالذي يلتزم بالإسلام لا يخاف على مستقبل مجهول ولا يحزن على أمر مضى وفات { بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ } (البقرة: ١١٢) وقال { مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ } (البقرة: ١١٢) وقال { مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ } (البقرة: من الآية ٢٦)

واسمعوا للحق تعالى وهو يطمئننا ويثبت قلوبنا { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ } (الأحقاف:١٣) استقاموا / أي على دين الله تعالى

فالإنسان يفوت عليه أشياء لا يستطيع تحقيقها في هذه الدنيا فلهاذا يأسف ويحزن .. فالذي يحزن هو الفاجر الكافر لأنه خسر نعمة الإيهان وطاعة الرحمن .. أما الذي لم يبني قصرا ويشتري عسلا فلهاذا يحزن ؟! فالذي يحزن هو المبتعد عن دين الله يحزن على معصية الرب .. يحزن على تضييع الأوقات في الملاهي وال أوهام .. أما المتبع الهدي فالله يبشره بقوله { يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ

الْيُوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَعْزَنُونَ } (الزخرف: ٦٨) { أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ } (يونس: ٦٢) .. فلا تحزن على خسارتك شيئا من أمور الدنيا .. لا تحزن على خسارتك مالا حراما .. احزن على تقصيرك في عبادة الذي أعطاك السمع والبصر والفؤاد .. احزن على الخير الكثير الذي فاتك بركضك بجمع الأموال من الشرق والغرب ولم تؤدِ حق الله تعالى فيها .. فخلاصة الحديث أيها الاخوة أن الخوف الخلقي والحزن الجبلي في الإنسان لا بأس بها كها ذكرت كأن يخاف الإنسان من عدو مها كان أو يجزن على مصيبة ألمت به لفقد عزيز أو غير ذلك فلا بأس ولا حرج .. أما الحزن على الأشياء الدنيوية الكثيرة كأن لم يبني بيتا أو لم يجمع ثروة {لِكَيْلا بَأْسُ ولا حرج .. أما الحزن على الأشياء الدنيوية الكثيرة كأن لم يبني بيتا أو لم يجمع ثروة {لِكَيْلا والمطلوب { فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ } (الأعراف)

{ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨١) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨١) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٨٢) } الأنعام

## الكفر والكذب والاستكبار

قال تعالى {وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (البقرة: ٣٩) .. وجاء في الكتاب كذلك { وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (الأعراف: ٣٦)

ويخاطب الحق تعالى عباده يوم القيامة { وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّمَا اللَّجْرِمُونَ {٥٩} أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُّبِينٌ {٦٠} وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ {٦٦} بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مَّبِينٌ {٦٠} وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ {٦٦} وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلاً كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ {٦٢} هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ {٣٦} اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِيَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ {٦٤} الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْلِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بَعَانُوا يَكْسِبُونَ {٦٥} } يس

اخوة الإيهان.. لقد عهد الله إلينا بالإيهان وأرسل الرسل يذكروننا بالعهد والميثاق والأيهان .. وبعث الله فينا محمدا الله داعيا إلى الله وهاديا ومرشدا إلى الله .. ووضح الإيهان والإسلام لقلوبنا وحذرنا من الكفر والعصيان .. وهذه الآيات الطيبات تبين لنا المصير الواضح للذين يكفرون بالله تعالى تبين لنا سوء الخاتمة للمكذب بآيات الله .. وتبين لنا أن النار هي مأوى الكافرين وأنهم خالدون فيها أجارنا الله وإياكم منها بفضله ومنه وكرمه

{ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَا يَأْتِكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ {٧١} قِيلَ ادْخُلُوا أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ {٧١} قِيلَ ادْخُلُوا أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثُوى اللَّكَبِّرِينَ {٧٢} } الزمر

اخوة الإسلام هذه صور ترينا حال الكافرين يوم القيامة .. فها هو هذا الكفر الذي يؤدي بأهله إلى هذا المصر ؟؟

الكفر هو عبادة الشيطان { أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ } فمن عبد الشيطان فقد كفر بالرحمن .. ومن مشى على الصراط المستقيم وجد الله توابا رحيها .. الكفر ضد الإيهان .. والناس فريقان إما

اخوة الإيهان .. وليس الكفر إنكار الأصول الاعتقادية فحسب بل هناك أعهال فعلها كفر فعبادة غير الله كفر وصرفها لغير الله شرك .. فالنذر لغير الله شرك وكفر .. كأن ينذر المسلم بالذبح لقبر أو رجل صالح ميت ولو كان نبيا .. فهذا حرام وشرك بالله .. المسلم الذي ينكر حرمة الربا أو أحل الزنا بوعي فهو كافر وخرج عن الإسلام .. ومن ترك الصلاة عامدا فهو على خطر عظيم .. ومن جحدها وأنكرها بمعنى أنكر فرضيتها ووجوبها خمس صلوات في اليوم فهو كافر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين .. أما من تركها كسلا ولم ينكر فرضيتها فإننا نخشى عليه سوء المصير .. فأمره إلى الله تعالى.

## {۱۷۸} } آل عمران

أليس هذا واقع الكفار في عصرنا هذا .. تفنن في الإجرام وفي قتل الناس .. تفنن في اختراع وابتكار أدوات الفجور .. من نشر الفاحشة بأشكال وصور كثيرة .. من نوادي وملاهي وشواطئ ومهرجانات وصور وأفلام لافساد البشرية {لِيَزْدَادُواْ إِنْهاً} .. كم يبذلون من الأموال لتدمير وإفساد شباب الإسلام بنشرهم الأفكار الشيطانية والإلحادية .. وفعل المغريات وتشجيع شباب المسلمين للانتقال لبلادهم لتغذيتهم بالكفر والفجور والأثام .. ورغم كل هذا العداء والحقد يزداد الاقتراب من الدين والإيهان ويعود الناس إلى دينهم ردا جميلا لأن الله هو القائل إن الله هو القائل إن الله هو القائل إن الله في المنون والمؤين كَفَرُوا إلى جَهنّم يُخشَرُون عَن سَبِيلِ الله و فَسَينُفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهنّم يُخشَرُون } (الأنفال:٣٦)

فعلينا أيها الاخوة المؤمنون أن نهتم بإسلامنا ونحافظ عليه لأنه هو سلاحنا الوحيد أمام أعدائنا الكثر .. ولأنه هو الوحيد الذي ينفعنا أمام الله تعالى .. ونحذر عليه من الكفر والشرك والنفاق .. والحمد لله رب العالمين .

## الاحتجاج بالقدر

يقول الله تعالى حكاية عن المشركين الكافرين { سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنا وَلا الله تعالى حكاية عن المشركين الكافرين إلى الله عن قَبُلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عَبُلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (١٤٨) قُلْ فَلِلَّهِ الحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَ ذَاكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤٩) } الأنعام

المشركون في هذه الآيات من سورة الأنعام – سورة العقيدة – يحتجون على كفرهم وشركهم بالقدر .. ويحتجون بتحريمهم للأشياء بالقدر أي أن الله تعالى قدر علينا الشرك والكفر وكذلك على آبائنا .. ولو كان الأمر صحيحا فلهاذا أرسل الله تعالى الرسل ليدعو إلى دين الله ؟ .. إلى عبادة الله ؟ .. المذا وهب الإنسان العقل والفكر ؟! .. وبها أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى اله وحده بالعقل أرسل الله تعالى الرسل والأنبياء دعة خير وصلاح .. والله هو الذي وضح الطريقين طريق الخير وطريق الشر وجبل في الإنسان فطرة الخير والشر .. فلو كان الإنسان مجبرا على الكفر والشرك لما خير لما وضح له طريق الإسلام ووضح له طريق الكفر .. فلا يحق لنا بعد أن بين الله لنا الطريق أن نحتج بالقدر على المعصية والشرك كما فعل هو لاء المشركون قال تعالى أو بَن هذا صراطي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَمَاكُمْ بَهِ لَمَا عَلَى الأنعام: ١٥٣)

فوصية الله لكم اخوة الإيمان اتباع سبيل الحق الوحيد سبيل الإيمان والإسلام .. أما اتباع سبل الشيطان والادعاء بأن الله قدر ذلك علينا فهو احتجاج لا يقبله الله تعالى { وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَشْيطان والادعاء بأن الله قدر ذلك علينا فهو احتجاج لا يقبله الله تعالى { وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ اللهُ الْبَلاغُ اللهُ الْبَلاغُ اللهينُ } (النحل:٣٥)

الله تعالى أقام الحجة البالغة على عباده .. فأرسل الأنبياء للبلاغ وتوضيح الطريق حتى لا يحتج الناس غدا لم نعلم شيئا لم تبعث لنا رسولا يرشدنا إلى الصواب

واعلموا اخوة الإسلام أن الذي يحتج على كفره وعلى ارتكابه الفواحش والموبقات بالقدر فهو

قد اتبع الشيطان وقلده وجعله إماما ومرشدا له لأن الشيطان هو أول من احتج على معصيته وكفره بالقدر فقد جاء على لسانه بالقرآن الكريم أنه قال لرب العزة { قَالَ فَبِهَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ فَعُدَنَّ لَمُ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ } (الأعراف:١٦)

فالله تعالى وإن كتب عنده في اللوح المحفوظ ارتكاب الإنسان للاثم والجريمة فهذا لا يعني إجباره للخلق بارتكاب هذه الآثام وإلا لبطلت الحكمة من إرسال الرسل .. ولبطلت الحكمة من خلق العقل .. أما الكتابة فهي انكشاف لسعة علم الله على ومعرفته للأشياء قبل أن تخلق ومن بعد أن تخلق ومن بعد أن تخلق ومن بعد أن تفنى .. فهذا علم الله تعالى ولا تأثير له على جبر الخلق على الكفر والمعاصي فمن احتج على معاصيه وكفره بالقدر فهو مقلد للشيطان الذي قال مثل هذه القولة { قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي لَأُزُيِّنَنَ هُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ (٤٠) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (٤١) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٤٠) } الحجر

اخوة الإيهان.. خطأ كبير أن ينسب الكافر والعاصي كفره لقدر الله .. فهل يمنع معلم الصف النابه تلميذه الكسول والضعيف من الاستمرار في الدراسة وهو قد ظهر له من إمارات وإشارات أن هذا الطالب لن ينجح في صفه هذه السنة بل يستمر في تدريسه وتعليمه لعل وعسى ولله المثل الأعلى .. فأمام علم الله تعالى الواسع الشامل يعلم من ينجح ومن يفشل .. وبنفس الوقت ترك للإنسان الخيار والتفكير .. ومن تدبر كتاب الله تعالى .. وقرأ قصة موسى وبنفس الوقت ترك للإنسان الخيار والتفكير .. رغم علمه لكفرهما وشركها ودعاه أن يقول لها قولا لينا لعلها يتوبا ويسلها .. ولكنها أصرا على كفرهما وعنادهما .. واستمر موسى يدعوهما ويظهر لهم الآيات والمعجزات إلى حين ثم جاءت النهاية البائسة لهما ..

اخوة الإيمان .. لا ننسب ضعفنا وتقصيرنا إلى الاحتجاج بالقدر قال تعالى { إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً } (الإنسان: ٣) حتى لا نتشبه بالشيطان وحجته الواهية الضعيفة فالإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان [ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ المِ

« لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَضَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ ». ] ت

مع أن القدر لا مفر منه إلا أنه لا يعني أن الإنسان مجبر على القيام بالأعمال لأنه لو صح ذلك لبطلت التكاليف وبطل الثواب والعقاب المترتب عليها .. وعليه فإن الإسلام لا يسمح أبدا أن يضل الإنسان أو ينحرف عن أوامر الله ثم يتعذر بالقدر كشأن من يحتجون بالقدر وهم يرتكبون المعاصي متخذين من هذا الاحتجاج عذرا لأنفسهم .. وهذا جهل فاضح وافتراء على الله لأن القدر أي علم الله لا يجبر على القيام بالأعمال

### اخوة الإيمان

فهم القدر وتعلمه واجب لأنه ركن من أركان الإيهان أما التخاصم والتنازع فيه فهو حرام غير جائز لأنه يؤدي إلى الفتنة بين المسلمين فقد روى [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

#### اللباس والتعري

قال تعالى { يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهُ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ } (الأعراف:٢٦)

قال الزجاج : اللباس كل ما ستر الإنسان في جسمه ومعيشته

ومنها اخوة الإيان أنه يتخذ لنفسه أنواعا من الكسوة للصيف وأنواعا للشتاء فإن كسوة الصيف لا تليق بالشتاء وكسوة الشتاء لا تليق بالصيف .. فيتخذ لنفسه في كل فصل كسوة موافقة .. وكذلك يجعلها الإنسان الكسوة تابعة لشهوته وارادته .. ومنها أنه يتلذذ بأنواع الملابس كها يتلذذ بأنواع المطاعم فجعلت كسوته تابعة لاختياره كها جعلت مطاعمه كذلك فهو يكتسي ما يشاء من أنواع الملابس المتخذة من النبات تارة كالقطن والكتان ومن الحيوان تارة كالوبر والصوف والشعر ومن الدود تارة كالحرير والابرسيم ومن المعادن تارة كالذهب والفضة والبترول .. فجعلت كسوته متنوعة لتتم لذته وسروره وابتهاجه وزينته بها .. فجعلت الزينة واللباس مفصولة عنه بخلاف الحيوان فدل ذلك على أنه أكمل وأبلغ في النعمة .. ومن آية اللباس أيضا اخوة الإيهان أن الإنسان مُيز بها عن الحيوان كها ميز عنه في مطعمه ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه فانظر إلى الإنسان وتبدل أحواله .. فترى للعمل لباسا وللنوم لباسا وللصيف لباسا وللمرض لباسا وللحرب لباسا وللسلم لباسا وللإقامة لباسا وكموة تخصها لا تليق وللصحة لباسا وللمرض لباسا . فلكل حال من هذه الأحوال لباسا وكسوة تخصها لا تليق

إلا بها فلم يجعل الله تعالى كسوته في هذه الأحوال كلها واحدة .. فتأمل أخي المسلم هذه الآية التي تباشرها كل يوم وأعظم الفائدة من اللباس اخوة الإيهان هو ستر العورة لم في ذلك من بشاعة وقبح ونفور { يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً } وقال ايضا مبينا لنا أهمية هذه النعمة { وَالله مُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ المُن وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ المُن كُمْ عَلَيْكُمْ لَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ }

فاللباس يستر العورة ويقي الإنسان وجلده حر الصيف وبرد الشتاء وورد عن [ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ وَهُ وَ مَنِ اسْتَجَدَّ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ فَقَالَ حِينَ يَبْلُغُ تَرْقُوتَهُ الحُمْدُ لله ۗ اللّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَنَجُمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ النَّذِي أَخْلَقَ - أَوْ قَالَ اللّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَنَجُمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ النِّذِي أَخْلَقَ - أَوْ قَالَ اللّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَنَجُمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ النِّذِي أَخْلَقَ - أَوْ قَالَ رَسُولُ الله ۗ وَفِي جِوَارِ الله ۗ وَفِي كَنْفِ الله ۗ حَيًّا وَمَيّتًا.] حم [ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّيِ \_ ﴿ وَمَلَ الله النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّارِ فَقَالَ رَسُولُ الله ۗ \_ عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّارِ فَقَالَ رَسُولُ الله ۗ \_ حَلَّ بِهِ عَلَى أَحْدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَخِذَ نَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوى نُوبَيْ فِي أَوْبَى مِهْنَتِهِ ». ] مج ولقد جاء في الشريعة الغراء أحكام اللباس والزينة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة { يَا بَنِي آدَمَ فَوْ الزِيتَكُمْ عِنْدُ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُجِبُ الله رِفِينَ } (الأعراف ٣٠) . وهو الذي قال { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله النّهِ النّبِهِ اللباس المناسب للرجل وصفاته وضوابطه .. وكذلك ووضعت ووضحت الشريعة الغراء اللباس المناسب للرجل وصفاته وضوابطه .. وكذلك اللباس المناسب للمرأة .. وما حرم على الرحل .. وما حرم على المرأة ..

اخوة الإيهان .. وضحت شريعتنا أن الغرض من اللباس ستر العورة والزينة فقدر حذر الإسلام من العري وكشف العورات قال تعالى { يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجُنَّةِ يَنْزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَّهُمَا سَوْآتِهما } (الأعراف:٢٧)

فالشيطان عدو ويسعى إلى هتك أعراض بني آدم ونشر الفاحشة بينهم وكشف العورات بينهم و لفي المعورات بينهم و فَوَرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهَمَا } (الأعراف) وقد نجح اللعين في فتنة الأبوين وكان من نتيجة ارتكاب المعصية { فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَةَ بَدَتْ هُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا

# يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجُنَّةِ } (الأعراف: من الآية ٢٢)

وجاء ذكر النساء دون الرجال لقبح ذلك منهن كثيرا .. ولا يعني هذا أنه يجوز التعري للرجال اخوة الإسلام.. احذروا الوقوع في مصيدة الشيطان وحافظوا على زوجاتكم وأخواتكم وبناتكم وأقاربكم من الوقوع في حوض الشيطان وينزع عنكم لباسكم وتكشفوا عوراتكم .. بحجة التطور والتقدم والمدنية إلى غير ذلك من الأسهاء والمسميات .. وأن هذا الزمان ليس زمان محمد الله في زمن محمد الله قبيح في زماننا .. والحرام في زمن محمد الله ي ولكم والحلال في زمن محمد الله على والى يوم القيامة .. واستغفروا الله لي ولكم

لباس الرجل

١ - يستر العورة

- ٢ فضفاض غير ضيق
- ٣ لا يشبه لباس النساء
- ٤ أن لا يكون شفافا يظهر العورة
  - ٥ -أن لا يكون من الحرير
  - ٦ أن لا يكون ثياب شهرة
- ٧ ولا يكون يقصد به الخيلاء والفخر
  - ٨ أن لا يزيد طوله عن الكعبين

#### إدريس ﷺ

قال تعالى { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً (٥٦) وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً (٥٧) } وقال تعالى في سورة الأنبياء { وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ (٨٥) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٦) } الأنبياء

اخوة الإسلام .. تكلمنا عن آدم ﷺ كلاما واضحا من مشكاة الكتاب والسنة وظهر لنا ما فيها من الحكم والعبر والنمرات والفوائد والأسرار والعلم النافع تصديقا لقوله تعالى { وَكُلّاً نَقُصُّ مِن الحَكم والعبر والنمرات والفوائد والأسرار والعلم النافع تصديقا لقوله تعالى { وَكُلاً نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُشِبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الحُقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ } (هود: ١٢٠) ولقوله تعالى { لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ اللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } (يوسف: ١١١) ولقوله ﷺ { فَاقُصُص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (الأعراف: من الآية ١٧٠)

فتدبروا اخوة الإسلام هذه الآيات وتأملوا فيها كثيرا وأشغلوا فكركم بها تزدادوا إيهانا وتزدادوا محكمة وعلها .. واليوم نتحدث عن نبي آخر عن صفي آخر عن رسول آخر .. يخاطب الله تعالى نبيه وخليله وصفيه محمد والمسلمين أيضا { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ } تذكر أيها الحبيب النبي إدريس واذكر قصته وصلاحه وصدقه وصبره وعلو مكانته في العارض وفي السهاء { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيًا } فإدريس اخوة الإسلام نبي علينا أن نؤمن به .. أليس الإيهان إلانبياء والأصفياء من أركان أليهان الستة .. نؤمن برسول الله إدريس .. وهذا النبي ذكر في سورة مريم في آيتين وفي سورة الأنبياء بآيتين وأثنى عليه الكريم والمودحه بالصدق وبالصبر وبالصلاح .

اخوة الإسلام .. ليس هناك أخبار وآثار كثيرة عن النبي إدريس .. ولكننا من هذه الآيات وبعض الآثار عن الصحابة علمنا أن إدريس نبي وأنه أرسل إلى قومه .. وعلمنا أنه أعطى النبوة بعد آدم وشيث عليهم السلام .. وعلمنا أن النبي محمد وجمع في معراجه إلى السموات العلا ليلة عرج به أن إدريس استقبل نبينا في السماء ورحب به فجاء في الأثر الصحيح أنه قال [مَرْحَبًا

بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. ] وكان موجودا كما جاء في نفس الحديث من الصحيح أنه كان موجودا في السماء الرابعة .. وقيل إنه سمي إدريس من الدراسة لكثرة درسه الصحف .. وفي حديث أبي ذر الطويل اخوة الإسلام الذي صححه ابن حبان " أن إدريس كان نبيا رسولا وأنه أول من خط بالقلم .

وقيل إنه هو الذي أشار إليه النبي محمد ﷺ في حديث معاوية بن الحكم السلمي [ قُلْتُ إِنَّ مِنَّا قَوْماً يَخُطُّونَ. قَالَ « كَانَ نَبِيٌّ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَلِكَ ».] حم

اخوة الإسلام .. فهذا ما صح في الكتاب والسنة عن إدريس عليه الصلاة والسلام .. فإدريس رسول بعث إلى قومه ودعاهم إلى عبادة الله وتوحيده وترك عبادة الأوثان والشيطان كغيره من الرسل .. وصبر وصابر حتى آتاه اليقين من ربه .

وأما كثير من الخرافات والأساطير التي تدور حوله فليس لها أساس من الصحة حتى يعتمد عليها .. مثل قولهم أنه أول من نظر في النجوم والحساب وخاط الثياب وأول من سبى .. فليس على كل هذا دليل صريح وصحيح والله أعلم

اخوة الإسلام .. ومما هو جدير بالذكر والإيضاح قوله تعالى { وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً } فظاهر الآية أن الله أكرمه وخصه بمزية على الأنبياء بالمكان العالي المرتفع ولا نذهب بعيدا لكثير من التأويلات والتفسيرات لهذه الآية .. وأشهرها أنه مات في السهاء .. أخذه ملك صديق له معه إلى السهاء ليشفع له عند ملك الموت .. فلقيه في السهاء وسأله كها بقي من عمر إدريس فقال له ملك الموت : أين هو إدريس الآن قال : هو معي ، فقال : إن هذا لشيء عجيب أمرت أن أقبض روحه في السهاء الرابعة .. ثم قبض روحه .. فهذا أثر لم يصح إسناده عن النبي الله فلا يعول عليه في تفسير قوله تعالى { وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً }

وقد يكون الأقرب لتفسير الآية اخوة الإسلام في رفعه وعلو هذا النبي هما رواه البخاري ومسلم ومر آنفا في حديث المعراج أن النبي الله رأى إدريس في السماء الرابعة .. وهذا قول أبي سعيد الخدرى ومجاهد وأبي العالية .

فهو نبي مرسل مكرم في مكان علي عند الله تعالى .. نؤمن بأنه رسول وقام بالواجب والعمل المطلوب منه بتبليغ الرسالة ودعوة الناس للتوحيد وعبادة الرب ، ومدحه الله بالصدق ووصفه بالصبر وأدخله في رحمته وهو من عباد الله الصالحين .. فهذا يكفي لمعرفة هذا الرسول ولا نذهب كها ذكرت اخوة الإسلام إلى قصص وسوالف لم ترد عن النبي على عنه والله أعلم .. وكذلك نذهب إلى موته كغيره من الرسل وليس بحي كها فسر بعضهم قوله تعالى { وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً } بأنه ما زال حيا فهذا يحتاج إلى دليل واضح صريح والله أعلم .

### الصدق في القول والعمل

اخوة الإيمان

كلنا نقرأ سورة الفاتحة التي نرددها في الصلاة بل في كل ركعة يمر على ألسنتنا قوله تعالى { الهُدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (٧) } الفاتحة .. نطلب من الله الله الهُدِينا الصراط المستقيم صراط الله .. صراط الإسلام وهو دين الله الحق .. وهذا الصراط الذي ندعو الله وهو العلي الكبير أن يرشدنا إليه هو صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم .. من هم هولاء الذين أنعم الله تعالى عليهم . من هم هولاء ؟ حتى نمشي على صراطهم وطريقهم . هم اخوة الإسلام الذين قال العلي الكبير فيهم { وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ هم اخوة الإسلام الذين قال العلي الكبير فيهم { وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَ الْعَبِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً } (النساء: ٦٩) الله عليهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وهولاء إذن اخوة الإيان إن الذين أنعم الله عليهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وهولاء هم أهل الجنة وسكانها { أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله قَبِهُ دَاهُمُ افْتَدِهُ } (الأنعام: من الآية ٩٠) بعد هذه المقدمة أيها الموحدون نقول إن الصديقين هم مرتبة بعد الأنبياء وقد يكون النبي صديقا كإدريس المنه { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيًا } (مريم: ٥٩) وقد يكون الصديق غير نبي كأبي بكر الصديق هخان يلقب بالصديق لتصديقه النبي إلى في كثير من المواقف التي تريد ذلك التصديق كحادثة المعراج .

وبالإمكان اخوة الإسلام أن تكونوا صديقين ومن جملة هولاء الذين أنعم الله تعالى عليهم .. فاسمعوا لكلام النبي محمد على وهو الصادق المصدوق ، فقد روى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيها من حديث ابن مسعود هم عن النبي على يقول [ « عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ السِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرِّ وَإِنَّ الْمُدُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَعْدَلُهُ كَذَّبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ عَنْدَ الله مَّ كَذَّابًا ».]

اخوة الإيهان .. فهذا قول النبي ﷺ يبين لنا الطريق للحصول على هذه الدرجة العظيمة عند الله

.. وهي أن نجعل الصدق شعارا عمليا لنا في كل شأننا صغيره وكبيره نكون صادقين مع الله .. ومع أنفسنا .. ومع الناس .. فإذا صدقنا في القول وفي العمل يحصل لنا البر والإحسان الذي مصيره الجنة [وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الجُنَّةِ ] ويؤكد الرسول الله المعنى مرة أخرى بقوله [وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقًا ]

فنرى أيها الآخوة أنه يمكننا أن نكون صادقين بتحرينا لهذا الخلق العظيم .. فحتى ففي الأمم الكافرة يمدحون الصادق ويحبون الصدق .. فنحن الصدق عندنا قربة وطاعة إلى الله .. وأخلاقنا تحث عليه وتمدح صاحبه .. وديننا الحنيف يدفعنا إليه .. والجنة التي نشتاق إليها ونرنو اليها بقلوبنا وأهوائنا تحتاج منا إلى الصدق .. الصدق في الكلام الصدق في الصلاة الصدق في المعاملة مع الناس .. حتى أن الصدق طمأنينة للنفس وراحة للبال فمن حديث الحسن بن علي قال [ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ] - « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ ». ] ت

اخوة الإيهان .. الله تعالى يخاطبكم في كتابه العظيم يخاطب المؤمنين ويحثهم على الصدق وأن يكونوا مع الصادقين يقول الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } اخوة الإسلام .. اتقوا وكونوا مع الصادقين واعلموا اخوة الإسلام أن الصدق من الصفات اللازمة للرسل .. ففضيلة الصدق فضيلة محمودة ومطلب للإنسان في كل آن وحين فلو لم يكن الرسول صادقا فكيف يتقبل الناس ما يدعوهم إليه .. فلذلك الصدق وصف لازم لهم .. ولا جدال في هذا .. وعليك أخي المسلم أن تكون صادقا ومقتديا بهولاء الصالحين وتصدق في أمورك كلها ..صدق في البيع والشراء .. صدق في الطاعة .. صدق مع الأولاد .. صدق مع

الأبوين .. صدق مع الأزواج .. صدق مع النفس .. وصدق في النية والإرادة والعزيمة .. وصدق في الوفاء والعزم { مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ } (الأحزاب: من الآية ٢٣) .. صدق في مقامات الدين .. كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضى والحب والتوكل { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المُشْرِقِ وَالمُغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيُومِ والتوكل { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المُشْرِقِ وَالمُغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالمُلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المُالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السِّيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَقُونَ } (البقرة: ١٧٧)

فهذه الأشياء التي ذكرتها الآية ١٧٧ من البقرة تحتاج إلى صدق فتدبروها وتأملوها وفكروا بها رحمكم الله تعالى .

اخوة الإيمان

هذه ذكرى لم في هذا الخلق العظيم من ثمرات وفوائد نرجو الله أن ننتفع بها في ديننا ودنيانا ونختم الكلام بقوله تعالى واصفا المؤمنين من عباده { إِنَّهَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ } (الحجرات: ١٥) الحمد لله رب العالمين .. اللهم اجعلنا من الصادقين ووفقنا إلى ذلك يا كريم .. واستغفروا الله

## بداية قصة نوح ﷺ

قال تعالى { إِنَّ اللهِ اصطفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ } (آل عمران:٣٣) اخوة الإسلام

نشرع في قصة النبي نوح عليه الصلاة والسلام .. وهو نبي مصطفى مختار وقد أفاض الكتاب بذكره .. وسرد الله تعالى علينا حكايته بالتفصيل .. فهي حكاية عظيمة فيها من العبر ما تبكي له العيون والقلوب الخاشعة .. فقد لبث في قومه ألف سنة يدعوه له لا إله إلا الله { لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } (الأعراف: ٩٥)

اخوة الإيهان لما عمَّ أهل الأرض العمى عها خلقوا له بعث نوح بجلاء أبصار البصائر فمكث يداويهم { أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسْيِنَ عَاماً } (العنكبوت) فكلهم أبصر ولكن عن المحجة تَعالى فقال { قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَاللهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَاراً } (نوح: ٢١)

اخوة الإسلام .. قال الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه بسنده [ عن أبي أمامة أن رجلا قال : يا رسول الله أنبي كان آدم ؟ قال نعم مكلم قال فكم كان بينه وبين نوح قال : عشرة قرون ]

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس في قال (كان بين آدم ونوح عشرة قرون وبين نوح كلهم على الإسلام) { كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ على الإسلام) { كَانَ النَّاسُ فِيهَا اخْتَلَفُوا فِيهِ } (البقرة: من الآية ٢١٣)

لقد كان الناس مسلمين على دين آدم ﷺ الإسلام ولكن لبعد العهد بين آدم ونوح ظهر الكفر والشرك والعمى عن الإسلام في قوم نوح ولهو لاء الناس قصة اخوة الإيمان

اعلموا أيها الاخوة .. أن كل محنة لبس بها إبليس على الناس فسببها الميل إلى الحس والإعراض عن مقتضى العقل .. و لما كان الحس يأنس بالمثل دعا إبليس لعنه الله خلقا كثيرا إلى عبادة الصور وأبطل عند هو لاء عمل العقل بالمرة .. فمنهم من حسن له أنها الآلهة وحدها ومنهم من وجد

فيه قليل فطنة فعلم أنه لا يوافقه على هذا فزين له أن عبادة هذه الصور تقرب إلى الخالق { مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهَّ زُلْفَى } (الزمر)

واعلموا اخوة الإيهان أن من أقبح تلبيسه على الناس في ذلك تقليد الآباء من غير نظر في دليل كما قال تعالى { وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ } (البقرة: ١٧٠)

فلحاجة المخلوق إلى معبود يعبده ويلجأ إليه ويدعوه ويستنجده ويستنصره .. وللفطرة المفطور عليها الإنسان استطاع اللعين إبليس فتنة قوم نوح وإيهامهم بأن هذه التهاثيل المنصوبة كان يعبدها الآباء والأجداد .. وبتناسخ العلم وانتشار الجهل في الدين وقع قوم نوح في عبادة الأحجار والأصنام والأوثان من ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا.. ومع الأيام ألفها هولاء القوم وزاد تعلقهم بها وزعموا أنها شفعيهم عند ربهم فأشركوا بعبادة الرب الأحد الصمد .. وأبوا أن يسمعوا لنوح كما سنفصل ذلك بإذنه تعالى .. وأغلقوا قلوبهم وعيونهم وآذانهم ولم يسمحوا لأنفسهم بالتدبر والتفكير بها أرشدهم إليه نبيهم واتهموه بالجنون والسفه وغير ذلك من الأوصاف حتى أنكروا نبوته وكفروا به وبربه وبعذاب الله كالقاق .

اخوة الإسلام.. يقول الله العزيز الحكيم { وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً } (نوح: ٢٣)

" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنها - صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِى كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ ، أَمَّا وُدُّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الجُنْدَلِ ، وَأَمَّا سُواعٌ كَانَتْ لَمُؤَدْيلٍ ، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالجُّرُفِ عِنْدَ سَبَا ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لَهِ مُدَانَ ، وَأَمَّا نَسْرُ فَكَانَتْ لِحمْيَرَ ، لآلِ ذِي الْكَلاَعِ غُطَيْفٍ بِالجُّرُفِ عِنْدَ سَبَا ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لَهِ مُدَانَ ، وَأَمَّا نَسْرُ فَكَانَتْ لِحمْيَرَ ، لآلِ ذِي الْكَلاَعِ فَطَيْفٍ بِالجُّرُفِ عِنْدَ سَبَا ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لَهِ مُدَانَ ، وَأَمَّا نَسْرُ فَكَانَتْ لِحمِينَ ، لآلِ ذِي الْكَلاَعِ . أَسْمَاءُ ورجَالٍ صَالحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ ، فَلَيَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى عَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجُلِسُونَ أَنْصَابًا ، وَسَمُّوهَا بِأَسْرَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبَدْ مَتَى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبَدَتْ . " خ

الأجداد الذين عاشوا مع هولاء الصالحين صنعوا لهم تماثيل على شاكلتهم لتذكرهم بهؤلاء

الصالحين .. مات الأجداد وولد الآباء .. فشاهدوا ورأوا الاحترام لهذه الأصنام ولم يعبدوها .. ولما طال العهد وجاء الأبناء اعتقدوا أن أجدادهم كانوا يعبدون هذه الأصنام .. فعبدوها .. وهكذا اخوة الإيمان عبد قوم نوح الحجارة والأوثان .. فلما زاد كفرهم ونسوا ربهم أرسل الله وهكذا اخوة الإيمان عبد قوم نوح الحجارة والأوثان .. فلما زاد كفرهم ونسوا ربهم أرسل الله لهم رحمته فبعث فيهم نوحا ..ليذكرهم بالله وبالإيمان ويحذرهم من عبادة الأصنام والشرك .. والرسول على محمد كما جاء في الصحيحين يبين لنا هذا المعنى [ عَنْ عَائِشَة و رضى الله عنها والرسول الشيكي النبي الله عنها - قالت لما الشتكي النبي الله عنها - قركرت بعض نسائِه كنيسة رأينها بأرض الحبشة ، يُقالُ لها مَارِية وكانت أُمُّ سَلَمَة وَأُمُّ حَبِيبَة - رضى الله عنها - أَتَنَا أَرْضَ الحُبَشَة ، فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِها وتَصاوِير فيها ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ « أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، ثُمَّ صَوَّرُوا فيها ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ « أُولَئِكَ شِرَارُ الحُلْقِ عِنْدَ الله الله عنها ]

اخوة الإسلام

وهذه الفتنة وقع بها بعض المسلمين فأخذوا ببناء المسجد ودفن فيها بعض الأولياء على زعمهم .. أو الحكماء .. فهذا من تلبيس إبليس على الخلق .. فمن احتاج شيئا فليدع الله وحده في أي حين دون الالتجاء إلى مثل ذلك

ونستغفر الله تعالى ونتوب إليه فاستغفروه لعلكم تفلحون.

### رسالة نوح ودعوته

لما كفر الناس وفشا فيهم العصيان والفسوق والكفر .. ونسوا عهد آدم والنبين من بعده .. وظهرت عبادة الأحجار والأوثان وتركوا الدين وتمسكوا بتقليد الآباء على ضلالهم .. وحتى لا يهلكوا بعذاب من الله تعالى قبل أن ينذروا .. وحتى لا يبقوا هملا غارقين بجهلهم وكفرهم .. يقم عليهم الحجة ولم يرسل لهم رسولا .. وحتى لا يبقوا هملا غارقين بجهلهم وكفرهم .. ولحاجة الناس للشرع وأحكامه .. وإقامة عبودية الله تعالى ودينه في الأرض .. أرسل الله تعالى رسله كلهم .. وأرسل نوحا إلى قومه .. وهو أول رسول أرسله الله تعالى لأهل الأرض .. لأن رسالة الرسول أكبر وأعظم من رسالة النبوة .. فالرسول يأتي بدعوة شاملة وكبيرة ونوح أول رسول وهذا ثبت في الصحيح من حديث النبي كل .. فكلكم تسمعون بيوم القيامة ويوم الحشر رسول وهذا ثبت في الصحيح من حديث النبي كا أرض الحشر العظمى ويكون الناس في هم وغم .. والشمس فوق رؤوسهم .. ولا تسأل أخي المؤمن عن طول وزمن يوم الحشر .. فيشاور الخلق بمن يشفع لهم عند الله ليعجل له الحساب .. فيتفقوا على أن يأتوا نوحا .. فعن أبي هريرة عن النبي ك في حديث الشفاعة أنه قال [ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهُلِ النبي كا في عريرة عن النبي كا في عريرة عن النبي كا في عرب النبي المنافعة أنه قال [ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهُلِ الْخَرِي المناب المنفع لمن المنابعة عليه المنابعة الله المنابعة الله المنابعة عند الله المنابعة الله عنه المنابعة عنه الله المنابعة المنابعة الله عنه الله عنه المنابعة الله عنه المنابعة الله عنه المنابعة الله المنابعة

في هذا الموقف أيها المؤمنون الرسول الكريم على الله نوح صاحب الفضائل التي ذكرها الناس يقول " نفسي نفسي " أي أنجى بنفسي دعوني .. فالأمر خطير وشديد اخوة الإسلام فاذكروه تعالى واتقوه .. واذكروا ذلك اليوم { يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ } (المطففين: ٦)

اخوة الإيهان .. نعود ونقول إن هذا الكلام الذي خرج من في محمد على يخبرنا أن نوحا أول رسول لأهل الأرض .. يقول الله تعالى في الكتاب الحق { إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْل أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (نوح: ١) نوح بعثه الله تعالى إلى قومه الذين وصفناهم في الخطبة

السابقة ليحذرهم وينذرهم من عذاب الله من غضب الله كلك { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ } (هود:٢٥) { إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ } (الشعراء:١٠٧) .. فرسالة نوح ثابتة في الكتاب والسنة .. فهو رسول بنص الكتاب والسنة .. فهو داعية الله فهاذا قال نوح لقومه .. وما الذي دعاهم إليه .. دعاهم للإسلام والإيمان ودعاهم لمعرفة الإله الحق .. ودعاهم لمعرفة من يطعم ويسقى ويشفى ومن يضر وينفع ويفقر ويغنى .. دعاهم لمعرفة من يعز ومن يذل .. لمعرفة من يعطى ويمنع .. وهذا الخطاب لنا اخوة الإيمان .. لمعرفة الله حق المعرفة .. فالقرآن نزل على قوم محمد ﷺ ولم ينزل على قوم نوح . . فها دعا نوح قومه له دعا محمد ﷺ قومه وأمته له .. فالخطاب وكلام الله تعالى لنا أيضا .. يبين الله تعالى لنا ما حل بالكفار والعصاة عند إصرارهم على الكفر والمعصية { لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم } (الأعراف:٥٩) { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢٥) أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ (٢٦) } هود .. في تلك عذاب عظيم وأية هود عذاب أليم .. يعنى أشد العذاب .. عذاب الدنيا وعذاب الآخرة .. { قَالَ يَا قَوْم إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ {٢} أَنِ اعْبُدُوا اللهَّ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ {٣} يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُ كُمْ إِلَى أَجَل مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ الله الإِذَا جَاء لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {٤}} نوح {إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ - حرص الأخ على أخيه من الخسارة - أَلا تَتَّقُونَ (١٠٦) إنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧) فَاتَّقُوا اللهَّ وَأَطِيعُونِ (١٠٨) } الشعراء

فدعوة الرسل كانت دعوة للتوحيد .. لتوحيد العبادة لله وحده وترك عبادة الأصنام والسلاطين والطواغيت .. التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبودية .. كما المحبة لله مع كمال الخضوع والذل للمحبوب على { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوت } (النحل: ٣٦) الطاغوت هو الشيطان وكل ما يطغي عن توحيد الرحمن وعبادة الله سبحانه وجاء في الكتاب الحق قوله تعالى { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ } اخوة الإسلام

والتوحيد الذي بذل له الرسل أعهارهم وراحتهم هو ليس فقط النطق بالشهادة بل العمل بها توحيه وتقتضيه هذه الشهادة من العمل والالتزام بشرع الله تعالى .. التوحيد يحتاج منا إلى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ... يحتاج منا إلى اليقين بعظمة الله تعالى وجبروته .. وأن نحسب حسابه في الصغيرة والكبيرة .. وأننا عندما نعصي الله نعلم من عصينا .. نعلم أنه يتوب علينا ويغفر .. وأنه هو الذي يمن علينا بالهداية واتباع الحق .. وأنه هو الذي يوفقنا إلى طاعته ومحبته .. فالله تعالى عظيم ألا نطعيه ونستغفره ؟! فاستغفروه من أعهاق أفئدتكم .. والتزموا بتوحيده حق توحيده واحرصوا على أن تموتوا على لا إله إلا الله .. لا معبود بحق إلا معبود بحق إلا .. واستغفروا الله .. ولا متبوع بحق إلا محمد ... واستغفروا الله .. واستغفروا الله .. ولا متبوع بحق إلا محمد ... واستغفروا الله ..

# اتهام نوح بالضلال

من عادة البشر أن يحاربوا كل فكر جديد .. أن يعادوا كل إصلاح ينهض به مفكرون عالمون في أول الآخر فكيف برسالة نبي ورسول ؟.. نحن في هذا الزمان .. إذا ظهر مصلح في هذه الأمة عالم رباني يدعوها ويذكرها بها كان الناس عليه في عهد الرسول والمسول واصحابه وخلفائه الراشدين يرفض الناس بجهلهم ما دعاهم إليه أو لفت نظرهم إليه أو لاعتيادهم ما اعتادوا عليه واعتقدوه دينا مات عليه الآباء والأجداد .. رغم أن القول المشهور " أن الكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب الشريعة والله الآباء والأجداد .. رغم أن القول المشهور " أن الكل يؤخذ منه من نوعه في العالم والتاريخ .. فها أدراك بالناس والبشر في زمن نوح والله وقد ألفوا عبادة الأصنام وسيطر بها الملأ والسادة والزعماء على الناس بهذه الأصنام والأوثان .. فهل من السهولة التخلي عن مراكز السيطرة والسلطة على الناس .. وهم أصحاب العقول الكبيرة والفكر كها يدعون لرجل فرد منهم يدعوهم لترك دينهم الوثني والخضوع لسلطة هذا الرجل فليس – اخوة الإسلام – من السهل ترك هل الماضي والخضوع لدعوة جديدة { وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مَنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ { المَّ عَنَ النَّهِ عَلَى الْلَهِ فَا لَلْمَا وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ { ه} وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ إِلَى الْمَنْ والْمَونِ الْمَاقِي اللَّهَ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ { المَّ عَنَ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ { 1} مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي اللَّهِ وَقَالَ الْكَافِرُ وَنَ هَذَا اللَّهُ وَقَالَ الْكَافِرُ وَنَ هَذَا اللَّهُ عَلَى الْمَاقِي الْقَرْدُرُ إِلَى هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِداً إِنَّ هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالَ الْكَافِرُ وَنَ هَذَا اللَّهُ وَالْمَالَ الْكَافِرُ وَنَ هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِداً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَاقِ الْمَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَهُ وَعَالِمُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ وَاللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ عَ

عجب قوم نوح الكفرة .. الملأ والزعاء والرؤساء من هذا الذي دعا إليه نوح وهو توحيد الله تعالى وتوحيد ألوهيته .. وتحكيم شرع الله .. تعجبوا وقالوا هذا ساحر كذاب دجال .. هذا جعل الآلهة التي نعبدها إلها واحد لا يعقل هذا { إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ } فدعا الملأ أعوانهم وأتباعهم وأذنابهم أن يمشوا ويصبروا على عبادة الأوثان والكفر ولا يسمعوا لنوح الذي يريد أن يغير دينهم إلى دين جديد { إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ }

والحقيقة أن الذي دعاهم إليه نوح { أَنِ اعْبُدُوا الله ] هو دين الله دين آدم وشيث وإدريس .. ودين كل الصالحين من ذرية آدم وحواء .. ولكن الشياطين وأهوائهم أضلتهم عن الدين القويم

.. وجاء نوح يذكرهم ويجدد لهم دينهم ويعيدهم إلى الصواب إلى الحق المبين فقالوا له قال السادة الكبار { قَالَ المُلاَّ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلالٍ مُبِينِ } (الأعراف: ٦٠)

اخوة الإسلام.. اتهموه بالضلال والفساد ..رغم أنه منهم يعرفونه قبل النبوة يعرفون أخلاقه يعرفون صدقه يعرفون عقله وفكره .. يدعوهم للإيهان وعبادة رب واحد ودعاء رب واحد .. يقولون عنه ضال كافر منحرف مفسد ، فأجابهم نوح وهو يدفع عن نفسه هذه التهمة الباطلة .. وما هو إلا إنسان مثله بشر مثلهم اختاره الله واصطفاه ليحمل الرسالة لهم ويذكرهم بأمر الله وما ينفعهم في الدنيا والآخرة فاسمعوا اخوة الإسلام لقوله تعالى حكاية عن نوح وهو يخاطب زعهاء وملوك قومه { قَالَ يَا قَوْم لَيْسَ بِي ضَلالةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَيِينَ (٢١) أُبلِّغُكُمْ رِسَالاتٍ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَلِتَتَقُوا وَلَعَلَّمُ مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ (٢٢) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَينَ (٢١) } الأعراف

هذه الآية تبين واجبات الرسول ومهمته والغاية من رسالته وتبين لنا كذلك مهمتنا نحن المسلمين .. وتبين غاية وهدف كل داع للإسلام .. مهمة الرسول الذي اختاره الله على ومهمة الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر .. هو تبليغ الرسالة .. تبليغ الدعوة .. تبليغ الأمر بالمعروف تبيان المنكر .. ومهمة الرسول أيضا والداع لله على النصح لعباد الله النصح للعصاة النصح للكفار بجال وروعة الإسلام .. النصح بجال المعروف وقبح المنكر { أُبلِغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ } .. والرسول والداعية يعلم من الله على ما لا يعلمه الجاهل والكافر .. يعلم أن هناك يوما للحساب .. يوم يعرض الناس على ربهم .. يوم ينفع الصادقين صدقهم .. يعلم أن هناك نارا .. وجنة .. هناك نعيم وجحيم .. فإذا علم ذلك يجزن ويأسف على الكافرين على الضالين .. ويفرح للمؤمنين ولمن تاب ودخل دين الله .. وأيضا اخوة الإيمان .. يدعوهم نوح أن يعجبوا ويستغربوا أن يرسل الله منهم رسولا .. أن يرسل رجلا منهم يذكرهم وينذرهم عذاب الله .. ويبين الصواب والحق ليتقوا الله لعلهم يرحمون .. فلهاذا العجب أن يكون الرسول رجلا منهم .. يعرفوه

ويفهموه .. من جنسهم بشر مثلهم .

اخوة الإسلام .. علينا أن نذكر بعضنا بشرع الله وسنن الله .. ولا ننتظر أن يأتينا مصلحا من ملة أخرى يدعوننا إلى ديننا .. فنحن أهل الدين فلنتناصح فيها بيننا نبحث عن سنن وهدي النبي .. ونبحث عن الأفضل ونلتزم به في حياتنا .. ولا نصر على تقليد من مضى من الآباء والأجداد .. فلنفكر في العادات التي نتخذها دينا .. هل توافق الدين أم لا ؟ فإن كانت توافق دين محمد فلنحافظ عليها .. وإن وجدناها لا توافقه فنهجرها ونتمسك بالصواب والحق .. هناك أمثلة كثيرة .. لا مجال لذكرها أكتفي بذكر عادة سيئة واحدة تنتشر في الأرياف .. وهي حرمان البنات والنساء من ميراث الآباء بحجج أوهى من خيط العنكبوت .. فهذه عادة تخالف الشرع المحمدي .. عادة منع البنت من الميراث .. لتقاليد وأفكار خاطئة فاتقوا الله عباد الله في مثل هذه القضايا

## اتهام نوح بالجنون وغير ذلك

نفى نوح الله عالى المهمة به قومه من الضلال والفساد وبين لهم أنه رسول من رب العالمين ، والله تعالى اختاره لحمل الرسالة ونقلهم من الظلمات إلى نور الإيمان والعبودية الصحيحة ، وبين لهم الغاية من رسالته وما هو إلا مجرد ناصح أمين وناقل للذكر الواضح المبين وموضح طريق التقوى وما هو إلا نذير مبين وهذا الرد الواضح البسيط لم يعجب قوم نوح لم يعجب السادة الملأ وهذا شأن كل السادة والزعماء الضالين قال تعالى حكاية عنهم { فَقَالَ المُلاَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا المَنْ مَنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْل بَلْ نَظُنُكُمْ كَاذِينَ } (هود: ٢٧)

ما الحجج التي رفض هولاء بها الاستماع إلى نوح ؟ .. إنه بشر فكيف يكون الرسل بشرا ؟! رفضوا التوحيد والإيهان لأنه جاءهم على لسان بشر { فَقَالَ اللَّأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ } (المؤمنون: ٢٤)

وهل سمعوا في آبائهم الأولين أن الله أنزل ملائكة لهداية البشر ؟بالطبع لا ..فحتى لو أنزل الله تعالى ملائكة يدعونهم للأيهان .. فهل يأتيهم على صورته الملائكية ؟ .. فإن جاءهم على صورته اللائكية ؟ .. فإن جاءهم على صورته التي خلق عليها كيف يرونه ؟! كيف يعاشرونه ؟ فحتى لو جاءهم الملك لجاءهم على صورة رجل بشري حتى يروه ويسمعوه { وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ (٨) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ } (الأنعام: ٩)

نخلص أن الناس الفجار عندما يطلبون ملكا رسولا إنهم يتهربون من الخضوع للحق .. واعتبروا أن النبوة لا تحق للبشر .. وأن نوحا ادعى ذلك ليتفضل عليهم ويزداد مرتبة ورفعة عليهم وقالوا { وَلَوْ شَاءَ اللهُ } فهم يعرفون الله تعالى دعوتنا إلى دينك يا نوح وأننا في ظلام وضلال كها تقول لأنزل ملائكة إلينا يرشدوننا لهذا الذي تدعوننا إليه .. وأيضا يا نوح لو أن هذا الدين هو الصحيح ما اتبعك فقراؤنا { أَرَاذِلْنَا } عبيدنا الذين لا حول لهم ولا قوة .. فهو لاء

ضعفاء في الرأي والفكر ولا عقول لهم يفكرون بها وينظرون إلى دعوتك بعقولهم وفكرهم فهولاء { هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِيَ الرَّأْيِ } واستجابوا لك بدون نظر ولا روية ولا تفكير .. وأنكروا كذلك أن الله أرسل أنبياء لآبائهم ثم قال { وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ } .. أنتم لا تمتازوا علينا بشيء لنتبعكم .. فأنتم ضعاف العقل والفكر .. لا سلطة لكم ولا حكم ولا ولاية { بَلْ نَظُنُكُمْ كَاذِبِينَ } نحن نعتقد أنكم عصابة كذبة لا حول لكم ولا قوة .. فادعيتم هذه الدعوة .. على أمل أن ننصاع لكم ونستسلم لكم .

اخوة الإيهان.. لم يكتف قوم نوح بها أظهروه من الرفض للدعوة الجديدة ونفي الرسل عن آبائهم وصفوا نوحا بالجنون فقالوا { إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ } (المؤمنون: ٢٥) أي قالوا لبعضهم بعضا .. هذا مجنون اصبروا على تحمل مقالته حتى يموت { كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ } (القمر: ٩)

وهذا القول قاله المشركون عن نبينا محمد ﷺ فقد جاء في سورة الطور { فَذَكِّرْ فَهَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا جَعْنُونٍ (٣٠) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا جَعْنُونٍ (٣٠) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (٣١) } الطور

سبحان الله تشابهت أقوالهم وأفعالهم .. فالذي قاله الفجار لنوح قاله الفجار لمحمد الله .. إلى ما يقوله الجهال لمن قال علما نافعا وأظهر إصلاحا للأمة .. يقولون عنه " مخرفن .. أبله .. إلى غير ذلك من الألفاظ " .. حتى أننا سمعنا من يصف الدعاة لله (رجال الدعوة الذين يتجولون في المساجد في أيامنا هذه بأنهم مجانين وغير ذلك .. ولا حول ولا قوة إلا بالله ) .. فانتبهوا اخوة الإيمان من زلات اللسان والتشبه بالفجار الذين وصفوا الرسل بالكهانة والجنون والسحر والكذب .. رب كلمة تدفع صاحبها بالنار سبعين خريفا .. فإن جالست أخي المسلم مسلما ولم ترتح لدعوته وكلامه ولم يعجبك لا تغتبه وتذكره بسوء .. ودع أمره لله ..

وهكذا اخوة الإيهان رفض قوم نوح الدعوة الصحيحة بحجج واهية .. بحجة أنهم يريدون الرسول أن يكون ملكا .. بحجة إيهان الضعفاء .. فهذا عندهم يدل على كذب الدعوة .. وهذه الصور تتكرر مع كثير من الأنبياء .. ولتنفير الناس من قبول الدعوة .. كان هولاء الزعهاء يصفون الأنبياء تارة بالجنون وتارة بالسحر والدجل والشعوذة ..

وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم .. وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .

## نوح يدافع عن الضعفاء

قال تعالى حكاية عن قوم نوح عندما دعاهم إلى عبادة الله وحده وأسلم معه ناس من قومه فقال زعاؤهم لنوح رافضين الاستسلام لله تعالى { قَالُوا أَنْوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (١١١) قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٢) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ اللَّوْمِنِينَ (١١٤) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (١١٥) } الشعراء

تأمل أخي المسلم في هذا الجواب يرفضون الإيهان والإسلام لماذا ؟ لأنه اتبع نوح السفلة من قومه في مقياس الكبار.. لم يسلم أبو جهل لأن بلالا أسلم ولم يدخل أمية بن خلف الإسلام لأن بلالا وعهارا وسمية أسلموا واتبعوا محمدا .. صورة تكاد تتكرر في كل دعوة .. هولاء الشرفاء يزعمون أنهم لا يريدون اتباع نوح لأن حقراءهم اتبعوه { أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ } .. هولاء الفقراء

اخوة الإسلام .. رفض نوح هذا العذر وهذه الحجة وبين أن الإسلام لا يفرق بين وضيع وشريف .. الناس سواسية كأسنان المشط .. لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى .. قال لهم وشريف .. الناس سواسية كأسنان المشط .. لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى .. قال لهم ووَمَا عِلْمِي بِيًا كَانُوا يَعْمَلُونَ } أنا نذير رسول عرضت الدعوة عليكم جميعكم .. فأسلموا وآمنوا وما زلت اعرض هذه الدعوة لعلكم تسلمون كها أسلموا .. ولا يهمني ما كان عملهم قبل هذا الإيهان إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون .. وأيضا فاعلموا أنني لا يمكن أن أطرد المؤمنين { وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُورَ رَبِّمٍمْ } (هود) يا قوم ما أنا إلا نذير مبين ، فالله وحده هو الذي يحاسبكم ويجزيكم وما أنا ملزمكم باتباعي ولا أنا ضاغط عليكم لتسلموا .. واعلموا أيها الملأ أنني لا أطلب من وراء ذلك أجرا على هذه الدعوة .. ولا أطلب منكم أن أصير ملكا عليكم .. ولا أريد مالا فأنا أجرى على الله وحده

واعلموا أيضا أيها الملأ الكبير أنه ليس عندي خزائن الله .. وكذلك لا أعلم الغيب حتى أخبركم بمن يؤمن منكم أو يكفر أو أن هولاء الضعفاء الذين تحتقرونهم ليسوا بمؤمنين .. لا أعلم الغيب وكذلك اعلموا أني لست ملكا بل أنا بشر مثلكم ومنكم .. وخلاصة القول لن أطرد

هولاء المؤمنين الذين تزدري أعينكم من النظر إليهم والجلوس معهم .. ولن أقول أن الله لن يؤتيهم خبرا الله أعلم بها في أنفسهم من الإيمان والصدق والحق أو غير ذلك .. وإن فعلت ذلك أيما الملأ فأكون من الظالمين .. فاصغوا اخوة الإيمان لما قاله الله تعالى عن نبيه نوح في كتابه العظيم رادا مزاعم قومه في رفضهم الإجابة لدعوة الحق قال تعالى { قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيّيَةٍ مِنْ رَبِّي - أي على يقين وبصيرة مما أدعوكم اليه - وَآتانِي رَحْمةً مِنْ عِنْدِهِ - النبوة والهداية - فَعُكِيّتُ عَلَيْكُمْ - خفيت عليكم وعميت عليكم النبوة والرحة والبينة - أَنْلْزِمُكُمُوها وَأَنتُمْ لَمَا كَارِهُونَ (٢٨) وَيَا قَوْمٍ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الله وَمَا أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ فَلَا مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْماً خَيْهَالُونَ (٢٩) وَيَا قَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ الله الله الله وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلك وَلا أَقُولُ الله الله وَلا أَقُولُ الله وَلا أَقُولُ الله عَلَى الله وَلا أَقُولُ الله وَلا أَقُولُ الله وَلا أَقُولُ الله ولا أَعْدَامُ الغيب ولا أَنْ الطّالِينَ (٣١) } لللّذِينَ تَرْدَرِي أَعْيُكُمُ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ الله خَيْرًا الله أَعْلَمُ بِهِ إِنْ إِنْ الله ولا أَنْ الطّالِينَ (٣١) } لللّذِينَ تَرْدَرِي أَعْيُكُمُ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ الله خَيْرًا الله أَعْلَمُ بِهِ إِنْ إِنْ الْعَلْمُ الله الله نفى عن نفسه علم الخياب .. وهو رسول يوحى إليه .. فعلم الغيب علم خاص بالله .. والرسل خير خلق الله ولا يعلمون الغيب .. فهل يعلم الغيب الدجالون والمشعوذون والفتاحون والكهان والفلكيون والذين يكتبون الأبراج ؟

ومنها أن علينا أن ندعو لدين اله .. ندعو الكفار اليهود النصارى المجوس .. ندعو المنحرفين العلمانيين الشيوعيين .. ندعو للحق الواضح بين أيدينا ولكن لا نلزم أحدا بدعوتنا ونجبره على ذلك { أَنْلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ }

ادع أخي المسلم إخوانك إلى المنهاج الحق الطريق المستقيم بدون إلزام وضغط ولك أسوة بنوح ... هذه فائدة أخرى .. وليكن شعارك الدعوة لله وحده بدون إجبار { لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } (البقرة) ، واحذر أن تحتقر أحدا من عباد الله الصالحين أو تزدريه أو لا يعجبك اتباعه والتزامه وإيانه أو شكله .. فعلم الغيب لله وحده والله أعلم بها نفسه { إِنَّهَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } (الحجرات) .. ولا تبتغي على دعوتك الآخرين أجرا ومالا .. فجرد دعوتك للناس خالصة لله .. لا تطمع

بمنصب دنيوي وزعامة في الأرض من وراء الدعوة وتذكير الناس .. ولا تجعل الدعوة لله غاية لتحقيق مكانة ورئاسة بين الناس .. فاجعل دعوتك لوجه الله تعالى كما فعل الأنبياء والمرسلون من قبل

فهناك ـ اخوة الإيهان ـ من يتزلف بالدعوة ليصبح رئيس حزب أو رئيس هيئة أو أميرا مسئو لا يشار إليه بالبنان { وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٩) فَاتَّقُوا اللهُ وَأَطِيعُون (١٠٩) } الشعراء

والشيطان اخوة الإيهان يجتهد على المسلمين في مثل هذا الباب .. يحرضه أن يحمل الدعوة ويدعو الناس لتقول الناس فلان من جماعة كذا وكذا .. فالدعوة أمانة فلتكن لوجه الله تعالى .. وانظر إلى إخلاص الأنبياء في ذلك .. فادعو لله تعالى والإيهان والإسلام وبين الحقيقة الساطعة ولا تدعو لحزبك وقومك .. حتى لا تقول غدا { إنّى إذاً لَمِنَ الظّالِينَ }

# نوح يدعوهم للتفكر في خلق الله تعالى

قال تعالى { وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (٢٠) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (٢١) } الذريات .. وقال سبحانه وتعالى حاثا لنا على التفكر والتدبر في مخلوقات الله سبحانه لنزداد إيهانا ونزداد يقينا بوجود الله .. وأنه هو وحده القادر على كل شيء { إِنَّ فِي السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ يقينا بوجود الله .. وأنه هو وحده القادر على كل شيء { إِنَّ فِي السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِللَّمُوْمِنِينَ (٣) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٤) وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٥) } الجاثية

فالإنسان العاقل عليه أن ينظر في نفسه .. في بدنه .. الشخص منا إذا رأى آلة عجيبة يتسأل عن العقل الذي صنعها وصممها .. وفكر بها .. فتأمل أخي المؤمن نفسك لترى العجب العجاب من خلق الله .. فكر في العقل الذي وهبك إياه الخالق العظيم .. فكر بالطعام الذي تأكله .. والماء الذي تشربه .. فكر في السهاء هذا الخلق العظيم الهائل المخلوق بغير عمد ترونها .. فكر في اختلاف الليل والنهار .. وكم الناس بحاجة لحرارة الشمس .. فالحيوان بحاجة للشمس .. والبيوت التي نسكن فيها بحاجة لحرارة الشمس حتى تذهب العفونة والبرودة .. فكر في القمر وأحواله وبروجه .. فكر في كل شيء . . حتى تصل لحقيقة الإيان وأن هذا الكون لابد له من رب يسره ويدبره ويرعاه ..

اخوة الإيهان.. نوح الله دعا قومه إلى مثل ذلك .. دعاهم للتفكير في الأرض والسهاء والشمس والقمر والمطر { فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً (١٢) مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ للهِ وَقَاراً (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً (١٤) } نوح

نوح يوضح لقومه ثمرة الاستغفار والإيمان .. فأعلمهم أنه وحده الذي يغفر الذنوب .. وأنه هو الذي يرسل المطر من السماء مدرارا وأنه هو الذي يمدهم بالأموال والبنين .. وأنه هو وحده الذي يستطيع أن يجعل جنات وبساتين عظيمة فيها من الثمار أصناف وألوان وهو الذي يجعل

لهم الأنهار ليشربوا منها ويغتسلوا فيها ويسقوا زروعهم منها .. فهو يستطيع أن يجفف الأنهار ويمنع الثهار أن تنبت .. فمن هذه الآية استنبط أهل العلم أن الاستغفار ينفع في الزرع والشجر فانظروا \_ اخوة الإيهان \_ لذلك ثمرة الاستغفار إرسال المطر .. ونتيجة هذا المطر تجرى الأنهار والعيون .. فتخصب الأرض وتنبت الزرع والشجر وتكثر الخيرات فيكثر الزواج في سنين الخير لتوفر المال .. وعلى أثر ذلك تكثر المواليد .. وأما القحط والشدة فتؤدي إلى البأس والضيق وتأخير الزواج وتقل المواليد تفكروا في ذلك اخوة الإيمان ثم يقول له نوح { مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَاراً } لماذا لا تعظمون الله الذي أسبغ عليكم تلك الخيرات العظام ؟! لماذا لا تؤمنون به وتدعون عبادة الأوثان ؟ .. واعلموا أن الله هو الذي خلقكم أطوارا .. نطفة .. علقة .. مضغة .. عظام .. لحم .. ثم جنين .. طفل .. غلام .. شاب .. كهل .. شيخ .. فكروا في كل هذه الأحوال .. ألا تصلون للرب المعبود .. هل تفعل الأصنام ذلك ؟! { أَلَمْ تَرَوُّا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَهَاوَاتٍ طِبَاقاً (١٥) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً (١٦) } نوح فكروا في السموات فوقكم .. والقمر في الليل .. والشمس في النهار .. ألا تصلون للرب الواحد المعبود { وَاللهُ َّأَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً (١٧) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً (١٨) } نوح تذكروا أن الله خلقكم من الأرض من التراب والماء ثم الموت لتعودوا ترابا مرة أخرى ويوم القيامة يخرجكم من الأرض من القبور كالجراد المنتشر .. ألا يستحق الذي يفعل كل هذا أن يعبد وحده ؟! بلي يستحق فتوبوا إلى الله واسمعوا كلامي { وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً (١٩) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً (٢٠) } نوح

هذه الأرض التي تمشون عليها وتصنعون عليها القصور والأبراج والملاعب أليس هو الذي بسطها ومهدها لتعيشوا عليها ؟! .. وجعل فيها السبل من الطرق والأودية .. ألا يعبد الذي صنع لكم هذه أيضا ؟ يا عباد استيقظوا واحذروا غضب الله .. وعذاب الله

اخوة الإيهان.. كان نوح يغشى نوادي قومه ومجالسهم ليلا ونهارا لا يفتر ولا ينصب يدعوهم لعبادة الله وحده .. يحثهم على النظر في السهاء والأرض والنفس .. فلم يزدهم ذلك إلا ابتعادا

عن الإيمان .. كان يدعوهم جهرا دون خوف أو وجل كان يكرر الدعوة ولا يمل .. وكان يجتمع بهم سرا في بيوتهم .. وهو صابر مصابر .. يأتيهم فرادى وجماعات .. حتى أنهم عندما أصر على دعوتهم إلى الإيمان .. كانوا عندما يرونه يتكلم ويذكرهم بالله وبعذابه .. يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوه .. ومنهم من يغطي رأسه حتى يرى نوحا .. لقد كبروا على الحق وعلو في الأرض وطبع على قلوبهم قال تعالى مبينا لنا ذلك في كتابه العظيم { قَالَ رَبِّ إِنِّ اللهِ وَهَاراً {٥} فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَاراً {٦} وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ عَمُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّ وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً {٧} ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ عِهَاراً {٨} ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ فَاسْرَرْتُ لُهُمْ إِسْرَاراً {٩} } نوح

#### اخوة الإيمان

اعتبروا بها سمعتم .. واحذروا قسوة القلب .. وافتحوا قلوبكم عندما تصغون إلى ذكرى وموعظة .. حتى تنتفعوا بها في الدنيا والآخرة وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .

#### دعاءه على قومه

حذر نوح عليه الصلاة والسلام قومه من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله وحده ويعبدوه وحده قال تعالى { إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (نوح: ١) أنذرهم نوح وما قصر في تحذيرهم ولكنهم أصروا على الكفر واستكبروا في الأرض وتحدوا نوحا بأن يرسل عليهم العذاب الذي حذرهم منه قال الله تعالى { قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثُرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ } (هود: ٣٢)

بين لهم هذا النبي أن العذاب يوقعه الله بمشيئته وما هو إلا مبلغ الرسالة التي كلفه الله تعالى بها فلم يعجبهم هذا القول منه أيضا { قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتُهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْرُجُومِينَ } (الشعراء:١٦٦) .. يا نوح إن لم تكف عن الدعوة ونشر أفكارك بين الناس لنرجمنك بالحجارة حتى تموت .. لا نريد أن نسمع منك بعد اليوم كلاما أو نرى أفعالا فيها تدعو إليه ..

اخوة الإيمان.. هذا الكلام كان بعد مئات من السنين من الجدال والدعوة وجاءه الوحي { وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (٣٧) } هود

أخبره الله تعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن واتبعك فاصنع السفينة وانتظر للأمر واصبر

أنت ومن معك ، فلما أدرك نوح الله أن العذاب لابد أنه واقع على قومه دعا عليهم { قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَاراً (٢١) وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً (٢٢) } نوح { فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ } (القمر: ١٠) { وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ اللَّحِيبُونَ } نوح { فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ } (القمر: ١٠) { وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ اللَّحِيبُونَ } (الصافات: ٧٥) صبر هذا النبي صبرا جميلا { وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ وَالْمَوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِينَ إِلَّا تَبَاراً (٢٨) } نوح ديارا: أحدا تارا: هلاكا

{ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (١١٧) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١١٨) } الشعراء . { قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِهَا كَذَّبُونِ } (المؤمنون:٢٦) { وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ } (الأنبياء:٧٦)

صبر هذا النبي ألف عام .. صبر صبرا جميلا وما آمن معه إلا قليل .. فحياة نوح قصة عظيمة تبين لنا مقدار الصبر والجهاد الذي تحمله نوح .. فيا محمد السبر.. اصبر على أذى قومك .. يا مسلمون اصبروا واصبروا على علو الكافرين على الأرض .. لا تتعجلوا النصر والفوز .. فهذا نوح قد صبر ألف سنة يدعو ويجاهد قومه .. كفر الأجداد والآباء والأبناء { وَلا يَلِدُوا إِلّا فَا حِراً كَفّاراً } (نوح ) .. فلما يئس من إيهان قومه وأوحى الله له بذلك دعا عليهم بالهلاك { وَلا تَرْدِ الظّالِينَ إِلّا تَبَاراً }

اخوة الإيهان.. بعد أن سمعنا هذه الآيات الطيبات وما فيها من العبر والعظات والعلم النافع الذي يملأ القلوب إيهانا .. ماذا نستفيد منها في حياتنا المعاصرة .. نقول وبالله التوفيق .. إننا نستفيد منها عدم العجلة وعلينا بالتروي والأناة في الدعوة إلى الخير والفلاح .. وعلينا كذلك الصبر وعدم الملل من تكرار النصح لإخواننا المسلمين .. نصبر على تقويم اعوجاج أبنائنا وأخواتنا .. فهذا نوح صبر مئات السنين في محاولة إصلاح الكفار للدخول في دين الحق .. فالأجدر بنا أن نصبر في دعوة المسلمين إلى الحق المبين .. نبين لهم عواقب الضلال .. نبين لهم

عواقب الإصرار على المعصية .. نبين لهم خطر التعنت والإصرار على هجر أوامر الله تعالى .. نوضح لهم خطر ترك عبادة الله وحده .. خطر عبادة المال والجاه .. مع عدم الملل من التكرار والنصح .. محمد الله أمضى ثلاثا وعشرين سنة يدعو له لا إله إلا الله .. وها هو نوح أمضى ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو إليها .. فنحن في هذه الأيام إذا ذكر الرجل منا أخا له عاص مرة أو مرتين اعتقد أنه أدى ما عليه وكفى .. لا يا أخي المؤمن .. فذكر فذكر { فَذَكَرُ إِنَّهَا أَنْتَ مُذَكّرُ الرَّبَا وفضل مرتين اعتقد أنه أدى ما عليه وكفى .. لا يا أخي المؤمن .. فذكر فذكر إفر بأمر الله وفضل (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (٢٢) } الغاشية .. كلما تسنح لك الفرصة .. فذكر بأمر الله وفضل تقوى الله .. وفضل الجنة .. وذكر بعذاب الله في الدنيا وعذابه الشديد في الآخرة .. ولا تدع عليه بالهلاك .. بل ادعو له بالهداية والإيهان والسلامة ولا تبتئس .. فأجرك على الله تعالى .. ادع أخي المؤمن ابنك للصراط المستقيم .. ادع زوجتك للإيهان الحق والتقيد بشرع الله والحجاب ولا تضعف أمام اعوجاها .. افعل ما عليك واترك الهداية لله وحده .. والله نعم المولى ونعم النصير

## صنع الفلك وغرقهم

أمر الله تعالى \_ ولله الأمر من قبل ومن بعد – نوحا بأن يصنع الفلك أي السفينة ويستعد للنجاة وحثه على عدم اليأس وعدم الحزن على ما سيصيب قومه من العذاب الأليم .. وبدأ في صنع السفينة هو ومن معه من المؤمنين .. يقطعون الأشجار العظيمة وينشرونها ويصفونها كما علمهم الله بواسطة الملك – وقيل كان طولها ٣٠٠ ذراع وعرضها خمسون وارتفاعها ثلاثون وكانت ثلاث طبقات طبقة للإنس وطبقة للطير وطبقة للوحوش وما شابهها والله أعلم .

وجعل الله له علامة ..إذا ظهرت فليركب السفينة هو ومن آمن معه ويأخذ من كل زوجين ( ذكر وأنثى ) من الحمام ذكر وأنثى من السباع أسد ولبؤة وهكذا .. وكانت العلامة هي أن يفور الماء من التنور وهو المكان الذي يجعلون فيه النار أو بيت النار .. فإذا ظهر فيه الماء فعليا فقد بدأ العقاب .. فليرحل على الفور وهذا سجله الحق في الكتاب العزيز .. وذكر الحق تعالى أن قوم نوح الكفرة أنهم عندما كانوا يمرون بنوح ومن معه من الموحدين وهو يصنع السفينة على اليابسة ولا بحر ولا ماء يسخرون منه ومن هذا الفعل ومن هذا العمل ويصفونهم بالبله والجنون فيقول لهم المؤمنون { وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٨) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٣٩) } هود .. اضحكوا الآن منا واسخروا منا ما شئتم .. ولكن اعلموا أن عذاب الله قادم وهو خزي لكم في الدنيا وعذاب دائم لكم يوم البعث العظيم .. اسخروا كما شئتم سنصبر على الاستهزاء واللمز والغمز .. مضى الكثير وبقى القليل ايها الظالمون قال تعالى في سورة المؤمنون { فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي في الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ {٢٧} فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحُمْدُ لله اللَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ {٢٨} وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُّبَارَكاً وَأَنتَ خَيْرُ المُنزِلِينَ {٢٩} إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ وَإِن كُنَّا لُبْتَلِينَ {٣٠} }

اخوة الإيهان.. تلقى نوح ﷺ الأوامر والتعليهات اللازمة وكها يقال اقتربت ساعة الصفر .. وقومه يسخرون منه { وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنْهُ فَالَ إِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ } .. ولما تم كل شيء .. قال تعالى { حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ }

وبدأ نوح وجماعته يركبون في السفينة لما فار التنور تنور أهله وأخذوا بإحضار الحيوانات والدواب المطلوبة كما أمرهم الله على وصعدوا إلى السفينة { وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ بَجُرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } (هود: ٤١) .. وحمدوا الله تعالى على نجاتهم من القوم الظالمين وازداد الطوفان وملأ الأرض وارتفعت السفينة على الماء وهرب الناس الكفرة إلى الجبال أملا بالنجاة وياله من يوم عظيم .. الغرق يعم والماء يفيض من الأرض والسماء { فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهُمِرٍ {١١} وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى اللَّه عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ {١٢} وَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْمَرْ فَرَاء لَمْن كُفِرَ {١٤} وَلَقَد تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ذَاكٍ أَنُوابً وَمُكُنِف كَانَ عَذَابي وَنُذُر {١٦} } القمر

مشهد فيه كل الهول .. تصور يا أخي المؤمن هذا المشهد عندما يحاط الناس بالماء من كل الجهات ويحشر الناس في بقعة يقترب منهم الماء .. والماء من فوق ومن أسفل .. فيصبح هذا المنكود كالفأر في المصيدة لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه .. في هذا المشهد والناس يغرقون ويهلكون شاهد نوح أحد أبنائه الكفرة الذين لم يؤمنوا به .. حزن وأشفق عليه في تلك اللحظة الرهيبة اللحظة القاتلة .. طلب منه أن يركب في السفينة وأن يترك القوم الكافرين .. في لحظة الموت والانهيار أبى وأصر على الكفر والعناد يقول الله تعالى {وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ الْبَنّةُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ {٤٢} قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ المَّاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا المُوْجُ فَكَانَ مِنَ المُغْرِقِينَ {٤٢} } هود .. قذفه الموج ومات وهلك ولم ينج منهم أحد أيها الاخوة غرقوا جميعهم المُغْرِقِينَ {٤٣} } هود .. قذفه الموج ومات وهلك ولم ينج منهم أحد أيها الاخوة غرقوا جميعهم

قال الحق تعالى {.. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (٧٧) } الأنبياء

اخوة الإيمان .. هذا الحدث العظيم .. جعله الله تعالى ذكرى وآية للناس ليتعظوا ويتبعوا الرسل ويحذروا الكفر وغضب الله .. ولم يبق على الأرض من بعد الطوفان إلا من كان موحدا ومن رحم الله قال تعالى { فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ المُشْحُونِ {١١٩} ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ {١٢٠} إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ {١٢١} وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ {١٢٢} كَذَبَّرُهُم مُّوْمِنِينَ {١٢١} وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ {١٢٢} كَذَبَّتُ عَادٌ } الشعراء

فهذه القصة ذكرها الله للعبرة والسلوى .. كل من أغضب الله وأصر على كفره ومعاصيه يحل به غضب الله تعالى .. وأما من تاب والتزم بها أمر فالله يجزيه خير الجزاء { وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ {٧٦} وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ {٧٧} وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ {٧٨} سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ {٧٩} إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ {٨٨} إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ {٨٨} ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ {٨٨} إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ {٨٨} ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ {٨٨} } الصافات

فالنجاة اخوة الإسلام في طاعة الله وفي فهم دين الله .. والهلاك في معصية الله وفي جهل دين الله { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ } (قّ:٣٧)

غفر الله لنا ولكم وشرح صدورنا لفهم كتابه والاتعاظ بها فيه من القصص والعبر { فَاقْصُصِ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (الأعراف)

# ابن نوح ونهاية الطوفان

اخوة الإيمان

ما زال بضع آيات تحتاج لتفسير وتوضيح من قصة نبينا نوح الله لله تعالى غضب على قوم نوح .. الخطبة إن شاء الله .. انتهينا أيها الاخوة المؤمنون إلى أن الله تعالى غضب على قوم نوح .. وانهمرت السهاء عليهم بالماء .. وانفجرت الأرض عيونا .. وركب المؤمنون في سفينة النجاة .. والتقى نوح بأحد أبنائه الكفرة ورغبه بالإيهان والركوب مع الناجين فتكبر { قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ المُّاء } وبين له نوح أنه { لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ] .. {وَحَالَ بَيْنَهُمَا المُوْجُ فَكَانَ مِنَ المُغْرَقِينَ } ..

فاحذر عبد الله ذنوبك ومعاصيك { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِهَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } (الشورى: ٣٠) .. فاحذر أخي المؤمن ذنبك .. وفي غزوة أحد خسر المؤمنون المعركة وقتل منهم سبعون شهيدا لمعصية الرماة أوامر النبي

فاحذروا الآثام وقد أقبل عليكم شهر التوبة وموسم الغفران فاستعدوا له واجعلوه رصيدا لكم عند ربكم ولابد لنا من الموت وإن عشنا عمر نوح على .. فالعمر قصير مها طال في نظرنا نعود اخوة الإيان إلى نهاية قصة نوح يلك كها جاء في الكتاب المقدس .. القرآن الكريم قال تعالى إوقيل يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَهَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ اللّه وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الجُودِيِّ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَهَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ اللّه وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِينَ {٤٤} وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحُقُّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِينَ {٤٤} وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا وَأَنتَ أَحْكَمُ الحُاكِمِينَ {٥٤} قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَعْفِرْ لِي وَتَرْحُمْنِي أَكُن مِّنَ الجُاهِلِينَ {٤٦} قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَعْفِرْ لِي وَتَرْحُمْنِي أَكُن مِّنَ الجُاهِلِينَ {٤٦} قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَعْفِرْ لِي وَتَرْحُمْنِي أَكُن مِّنَ الجُاهِرِينَ {٤٧} قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامَ مِّنَا لَكُوسُ مِنْ أَهْلِكَ إِنِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَعْفِرْ لِي وَتَرْحُمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاهِرِينَ {٤٧؟} قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامَ مِّنَا

وَبَرِكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّنَ مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ {٤٨} تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ {٤٩}} هود

الله تعالى يخبر محمدا الله وقوم محمد أن هذه القصة من أنباء الغيب من الأخبار التي لا يعلمها إلا الله ومن إعجاز القرآن أنه كان يخبر بالغيب .. فمحمد لم يقرأ ولم يذهب لكتّاب أو مدرسة .. فمن أين جاء بهذه القصة ؟! فهو لم يجلس مع عالم .. مع حبر يهودي ليسمع منه قصة نوح الله فمن أين جاء بهذه القصة كان ولمن دعاهم محمد أنه لم يكن يعلم شيئا إلا لما نزل عليه الوحي بالكتاب .. فهذا دليل واضح لنا ولمن دعاهم محمد أنه لم يكن يعلم شيئا إلا لما نزل عليه الوحي بالكتاب لقرآن .. أليس كذلك ؟! فيا أيها النبي بعد أن علمت قصة نوح .. فاصبر .. قل للمؤمنين أن يصبروا ويعلموا أن العاقبة والنصر في النهاية للمؤمنين للمتقين .. فهذه القصة درس بليغ وعظيم للدعاة وللصابرين في سبيل الله .. فيا أيها القابضون على جمر .. فاصبروا فإن العاقبة للمتقين ..

اخوة الإيهان.. استمرت السفينة تطوف فوق الماء أياما وأياما قيل سنة وقيل مائة وخمسون يوما .. والله أعلم .. القصد أن الله تعالى أمر السهاء أن تكف عن الانههار والمطر وأوحى إلى الأرض أن تبتلع ما عليها من ماء ويعود إلى جوفها وابلعي ما عليك من ماء ويا سهاء كفي عن إنزال الماء .. وغيض الماء أي نقص أو شرع في النقص .. وقضي الأمر أي غرق من غرق ونجا من نجا.. وهلك الكافرون ولم يبق على الأرض منهم ديارا وبقي على الأرض الموحدون عباد الله الصالحون الذين يرثون الأرض كها سيرثون الفردوس بمشيئة الله تعالى .. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة .. واستقرت السفينة اخوة الإيهان على جبل على الجودي { وَاسْتَوَتْ عَلَى الجُودِيِّ المنالون من الله تعالى ورحمته وأبعد القوم الظالمون من رحمة الله { وَقِيلَ بُعْداً لَلْقَوْمِ الظَّالِينَ } .. هنا اخوة الإسلام تذكر نوح أن الله وعده بنجاة أهله من الغرق { وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقِّ } .. لذلك نادى أي دعا ربه ﷺ أن ابنه من أهله { وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ من الغرق { وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقَّ } .. لذلك نادى أي دعا ربه ﷺ أن ابنه من أهله { وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ من الغرق { وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقَّ } .. لذلك نادى أي دعا ربه ﷺ أن ابنه من أهله { وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ من الغرق { وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقَ } .. لذلك نادى أي دعا ربه ﴿ وَالله من أهله أن الله من أهله أن النه من أهله { وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ

فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحُقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحُاكِمِينَ } .. يا مولا ي العظيم أنت وعد تني بنجاة أهلي من الغرق وأنني قد رأيت أن ابني قد هلك وغرق .. ولك الحكم يا مولاي فأخبره الله تعالى بقوله { قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ } ما معنى أو تفسير هذه الآية .. لا يذهب بك الشيطان أخي المسلم إلى انهام زوجة نوح بالفاحشة وأنها أنجبت ولدا لنوح من غيره وهو الذي غرق والله تعالى وعده بنجاة أهله وابنه منهم ... ولما أخبره تعالى بأن ابنه ليس من أهله { إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ } إنه ليس من صلبه .. قال ابن عباس أن الله بغت امرأة نبي قط " .. لا ثم لا .. فالذي غرق هو ابنه من صلبه وهو ابن شرعي غنها فسر قوله بغت امرأة نبي قط " .. لا ثم لا .. فالذي غرق هو ابنه من صلبه وهو ابن شرعي غنها فسر قوله تعالى { إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ } الذين وعدتك بنجاتهم لذا جاء في أية مرت معنا سابقا { فَاسْلُكْ فيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبقَ عَلَيْهِ الْقُوْلُ مِنْهُمْ } (المؤمنون) أي من سبق عليه القول بالهلاك من أهلك كابنك هذا { وَلا ثُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ } عليه القول بالهلاك من أهلك كابنك هذا { وَلا ثُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ } (المؤمنون)

صدق الله العظيم .. فيا نوح أنا وعدتك وعد الحق ولقد سبق لي أن قلت إنني سأهلك كل الظالمين بمن فيهم ابنك الظالم الكافر فهو مستثنى من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم واعلم أيضا أنه عمل غير صالح لقد ارتكب الكفر والعصيان ثم خاطبه الله تعالى مؤدبا له حتى لا يقع في الجهل مرة أخرى { فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجُاهِلِينَ } (هود: من الآية ٢٤)

فلما أدرك نوح أن ابنه هذا لم يدخل في الوعد بالنجاة { قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحُمْنِي أَكُنْ مِنَ الْحُاسِرِينَ } (هود:٤٧) ثم أمره الله بالهبوط من السفينة إلى الأرض بسلام من الله وبركة منه تعالى عليه وعلى أمم ممن معه .

### نهاية القصة زوجته موته

نجا نوح العلام ومن آمن معه من الغرق وهبطت السفينة على جبل الجودي بسلام ونزل من كان فيها من الإنس والحيوان من طير ووحش ودواب وبدأت عارة الأرض من جديد .. وذكرنا اخوة الإيهان أن أحد أبناء نوح غرق مع الكافرين لأنه أصر على عناده وكفره قال تعالى { فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُنْذَرِينَ } (يونس:٧٣) { فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا فَانْظُر كَيْفَ كَانَ بَايَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً عَمِينَ } (الأعراف: ٢٤)

اخوة الإيمان.. من قرأ كتاب الله تعالى .. وقرأ الآيات الأخيرة من سورة التحريم من الجزء الثامن والعشرين من المصحف قرأ قوله تعالى { ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئاً وَقِيلَ وَخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

فهذه الآية تبين لنا أن زوجة نوح خانت نوحا.. وخيانتها هنا الكفر وعدم الإيهان وليس الزنا والفاحشة ، قال ابن عباس ، ما بغت امرأة نبى قط إنها كانت خيانتهما في الدين "

فاعلموا اخوة الإيمان أن لفظ الخيانة في اللغة العربية لا يعني الفاحشة فحسب .. فهل خيانة الوطن تعتبر فاحشة وزنا ؟ .. فالخيانة لفظ عام .. فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر وضدها الأمانة قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ وَضدها الأمانة قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ خَائِنة الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ } (غافر: ١٩) وقال { وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (لأنفال: ٧١) وقال { عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ } (البقرة: من الآية ١٨٧)

الخيانة ضد الأمانة فعلى ضوء ذلك اخوة الإسلام نفهم الخيانة .. لقد نقضت زوجة نوح عهد الإيهان .. فالله تعالى لا يرضى لزوجة نبي أن تكون زانية .. فالله برأ عائشة عندما اتهمها أهل الإيهان .. فالله برأ عائشة عندما اتهمها أهل الإفك بالزنا بآيات من سورة النور وروى عن النبي الله أنه قال [« لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَز

اللَّحْمُ وَلَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ وَلَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْنَى زَوْجَهَا ».] حم ق .. كانت خيانتها كها ذكر بعض أهل العلم بالحديث بإغراء آدم ومشاركته في الأكل من الشجرة .. فعلى هذا الأساس اخوة الإيهان تفهم خيانة امرأة نوح التي جعلها الله مثلا للعبد الصالح الملتزم ولا تكون زوجته معه في خطه .. وتظهر لنا الآية من سورة التحريم أن نوحا رغم كونه نبيا ورسولا لم ينفعها شيئا ولم يغنِ عنها شيئا وأنها أدخلت النار مع الداخلين .. وذكر أهل التفسير من خيانة امرأة نوح أيضا أنها كانت تخبر أنه مجنون وتنقل أخبار الموحدين لجبابرة قومها .. وغرقت مع الغارقين ومن المفسرين من يقول إنها ماتت قبل الطوفان والله أعلم .. وخلاصة الكلام اخوة الإيهان أنه لم يبق من الكافرين على الأرض حي { وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً } لم يبق من الكافرين على الأرض حي { وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً } وقال تعالى { فَانَّ جَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَيْنَ } (العنكبوت: ١٥)

اخوة الإيمان.. هناك خرافة تذكر في قصة نوح عن القصاص والعوام أنه كان في زمن نوح رجل يدعى "عوج بن عنق" ويقال عناق وتقول الخرافة إنه كان كافرا جبارا متمردا عنيدا وإنه كان طويلا جدا وإنه كان يأخذ من طوله السمك من قرار البحر ويشويه في عين الشمس.. ويقولون إنه لم يغرق في الطوفان وما وصل الماء إلا إلى ركبتيه.. وعاش إلى زمن موسى فهذا اخوة الإيمان حديث خرافة ليس صحيحا لأن الله تعالى أهلك جميع الكافرين كما بيننا في الآيات ولم يبق إلا أصحاب السفينة .. فهذا هو الحق وقد روى الإمامان أبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريها مسندة عن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله وقومه ألف سنة – يعني قوم نوح أحدا لرحم أم الصبي ] قال رسول الله الله إلى تعمل سفينة في البر؟ كيف تجري؟ قال: الله خسين عاما – وغرس مائة سنة الشجر فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعلها سفينة ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون له إنك تعمل سفينة في البر؟ كيف تجري؟ قال: سوف تعلمون فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك خشيت أم الصبي عليه وكانت تحبه حبا شديدا فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه فلما بلغها الماء أخرجت به حتى استوت على الجبل فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها فغرقا فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي ] حديث غريب فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها فغرقا فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي ] حديث غريب

وقيل موقوف والله أعلم .. المهم أنه غرق الكفار جميعهم وكان لنوح ثلاثة أبناء بعد الطوفان سام وحام ويافث وهولاء هم آباء الناس من بعد نوح { وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ } (الصافات:٧٧) ثم تكاثر الناس والخلق من جديد وقد أثنى الله تعالى على نوح وقال { ذُرِّيَّة مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً } (الإسراء:٣)

وعاش فترة ثم قبضه الله تعالى اليه جاء في مسند الامام أحمد بسنده [ عَنْ عَبْدِ اللهَ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ — ﷺ - فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةُ سِيجَانٍ مَزْرُورَةٌ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَ أَلاَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ. قَالَ يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ ابْنِ رَاعٍ قَالَ اللهَّ نَوعَ اللهِ اللهِ عَجْبَهِ وَقَالَ اللهُ اللهِ إِنِي اللهَ اللهُ وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ اللهَ إِنِي اللهَ أَنُو كَلَّ اللهَ عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لاَ يَمْقِلُ ». ثُمَّ قَالَ " إِنَّ نَبِيَّ اللهَ أَنُوطَ اللهَ أَلُو اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ قَالَ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ قَالَ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا

فهذه قصة نوح من المبتدأ إلى المنتهى اخوة الإيمان فاعتبروا واتعظوا بها

واعلموا اخوة الإيهان أن نوحا أن أنذر أمته من المسيح الدجال قال البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر [ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ « إِنِّى أُنْذِرُكُمُوهُ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ ثُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللهَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ »] ق

واعلموا اخوة الإيمان أن نوحا يوم القيامة يجعلكم شهداء على قومه تشهدون له بأنه أرسل إلى قومه فاسمعوا لهذا الحدث الكريم كما جاء في البخاري من حديث أبي سعيد [قَالَ رَسُولُ اللهِ قومه فاسمعوا لهذا الحدث الكريم كما جاء في البخاري من حديث أبي سعيد [قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَى هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ ، أَىْ رَبِّ . فَيَقُولُ لأَمَّتِهِ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ ، أَىْ رَبِّ . فَيَقُولُ لأَمَّتِهِ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ لنَوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ - عَلَيْ - وَأُمَّتُهُ ، وَهُو قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس ) وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ » .]

### قوم هود

- ١ وصف الرسول بالسفاهة والكذب على الله
  - ٢ اتهامه بأنه بشر مثلهم
  - ٣ إنكار الآخرة والبعث
    - ٤ تقليد الآباء
  - ٥ طلب الآيات والمعجزات
    - ٦ إصابته بسوء من الآلهة
      - ٧ الإصرار على الكفر
- مهات الرسول: تبليغ الرسالة / النصح / الإنذار

الأساليب: التذكير بنعم الله تعالى / التذكير بالأقوام السابقين / ثمرة الاستغفار والتوبة / اجر الأساليب: التدكير بنعم الله تعالى / التبري من الشرك / تحدي الآلهة أن تصيبه بسوء / توكل الداعية وبيان أن الضر والنفع بيد الله تعالى / استخلاف قوم آخرين.

قال تعالى {قَالَ الْلَا أُللَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ الْكَاذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الحُيَاةِ اللَّانْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ وَقَالَ اللَّا أُمِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الحُيَاةِ اللَّانْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِنْكُمْ يَأْكُمُ يِأْكُمُ إِذَا مِثَم وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (٣٥) } المؤمنون لَا اللهُ مِن وَلَا اللهُ مِن وَلَا اللهُ مِنْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (٣٥) } المؤمنون (١٤٥) أيعِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُم وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (٣٥) } المؤمنون (١٤٥) أيقي لَم يُخْرَجُونَ (١٥٥) } المفجر { أَلَم تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٢) إِرَمَ ذَاتِ الْعِبَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلُقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ (٨) } الفجر { وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخُلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ لَعَلَى مُ الْعَلِي الْعَلَى اللهُ لَقَام مِنْ اللّهُ لَعَلَى مُنْ اللهُ اللهُ لَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَعَلَى الْعَلَى الْمُؤْونِ (١٤٥) } (الأعراف: من الآية ٢٦)

{ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (٣١) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهَّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَقُونَ (٣٢) } المؤمنون

{ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩) وَإِذَا بَطَشْتُمْ

```
بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (١٣٠) } الشعراء ربع: المكان المرتفع ، مصانع: قصور مشيدة { أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنَ (١٣٣) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ (١٣٤) } الشعراء { فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحُقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً } (فصلت ) { وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ } (الأحقاف) { وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ } (المقمر: ٢٠) { تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ } (الحاقة: من الآية٧) { فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ } (الحاقة: من الآية٧) من حديث أبي ذر [منهم أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر ] من حديث أبي ذر [منهم أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر ] { أَنِ اعْبُدُوا الله مَّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَقُونَ } (الأعراف: ٦٥) { إِنِّي كَمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧) فَاتَقُوا الله وَأَطِيعُونِ (١٠٨) } الشعراء { أَبِلَا تُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ } (الأعراف: ٦٥)
```

## مجادلة هود لقومه

قال تعالى { قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ الله وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ } (الأعراف: ٧٠)

{ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلْهِتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (٥٣) إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلْهِتِنَا بِسُوءٍ (٤٥) } هود

رد هو عليهم { قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالِينَ (٦٧) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (٦٨) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيسُلَقَ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ لَيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخُلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ لَيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخُلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ لَكُمْ تُفْلِحُونَ (٦٩) } الأعراف

{ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (٥٠) يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ (٥١) } هود

{ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ } (هود:٥٢)

{ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } (الأعراف: من الآية ٥٩) }

# جحود قوم هود

قال تعالى { أَلا إِنَّ عَاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ } (هود: من الآية ٢٠) { قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَأُبُلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ } (الأحقاف: ٢٣) { قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (١٣٦) إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (١٣٧) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (١٣٨) } الشعراء

{فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَّ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ } (فصلت:١٥)

{ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ }

{ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحُقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِينَ } (المؤمنون: ١١)

{ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الحُيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ } (فصلت:١٦)

{ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (١٩) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِر (٢٠) } القمر

{ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٦) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ (٧) } الحاقة

{وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللْمُلْمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

{ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٧) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ افْتَرَى عَلَى اللهِ ۗ كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (٣٨) } المؤمنون

{إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلْهِتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللهَّ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (٤٥) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي بَجِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ (٥٥) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهَّ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٦) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٥٧) } هود وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّ ونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٥٧) } هود { . . فَأْتِنَا بِهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧٠) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُعَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللهُ بَهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الشَّاتِظِرِينَ (٧١) } الأعراف

{ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّمِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (٥٩) وَأُثْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ (٦٠) } هود

# عقاب الله لهم بالريح العقيم

روى مسلم [عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَبَّمَا قَالَتْ كَانَ النَّيِّ - ﷺ وَأَعُوذُ بِكَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ « اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ ». قَالَتْ وَإِذَا نَخِيَلَتِ السَّاءُ تَغَبَّر لَوْنُهُ وَحَرَجَ وَدَحَلَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ ». قَالَتْ وَإِذَا نَخِيَلَتِ السَّاءُ تَغَبَّر لَوْنُهُ وَحَرَجَ وَدَحَلَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّى عَنْهُ فَعَرَفُتُ ذَلِكَ فِي وَجُهِدٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَالَتُهُ فَقَالَ « لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ (فَلَيَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُعْطِرُنَا) ». ] عائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ (فَلَيَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُعْطِرُنَا) ». ] ومن طريق أخرى [عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّيِّ — ﷺ – أَبَّمَا قَالَتْ وَكَانَ إِذَا رَأُولُ اللهَ وَعَنْ إِنَّ اللهَ عَنْ مُورَحُوا رَجَاءَ أَنْ رَسُولَ الله وَ الْعَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ رَأَى غَيْمُ أَوْرِيَعِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُعْرُونِ وَعُهِكَ الْكَرَاهِيَةُ قَالَ: « يَا عَائِشَةُ وَمَا يُومَّ مُنْ عَلَى الْعَنْ مَوْدُ وَعُهِكَ الْكَرَاهِيَةُ قَالَ: « يَا عَائِشَةُ وَمَا يُومَّ مُنْ وَلَا رَأَولُ الْغَيْمَ وَرَحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمُلْرُ ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ قَالَ : « يَا عَائِشَةُ وَمَا يُومَّ مُؤْنَ عَلَى الْعَرْمَ عُلُوا هَذَا عَارِضٌ مُعْرُونٍ وَعَيْرِهِ وَلَوا هَذَا عَارِضُ مُعْرُونَ فِي الْمُعْرَبِي وَلَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُعْرُوفٍ وَغَيْرِهِ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهُمْ عَلَ الْسَعَجِعِ عَنْ أَنْهُمْ عَنِ ابْنِ وَهُمْ عَلَ الْسَعَجِعِ عَنْ أَنْهُولَ مَلَا اللّهُ وَمَ عَلَى الْقَوْمَ وَالْمَلُولُ مَلَامً عَلَى الْقَوْمَ عَلَوا هَذَا عَارِضَ مُعْرُوفٍ وَعَيْرِهُ وَلَوْلَ مُلَامً كُلُقُلُكَ نَجْزِي الْقَوْمُ عَلَى الْعَرْمُ كُلُ مُنْ عَلَى الْقَوْمَ عَلَوا هَذَا عَلَى الْقَوْمَ عَلَو الْمَلَامُ الْمُلْ مُنْ الْعُرَالُكَ نَجْزِي ال

قال تعالى {وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤١) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيم (٤٢) } الذريات

{ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣٩) وَإِنَّ رَبَّكَ لُمُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٤٠) } الشعراء

الحسوم: الدائمة ، صرصر: باردة عاتية شديدة ، العقيم: التي لا تنتج خيرا ، الرميم: الشيء البالي الفاني

[عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ « نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأُهْلِكَتْ عَادُّ بِالدَّبُورِ » .] ق العارض: الناشيء في الجو كالسحاب

[عن ابن عمر أله قال رسول إلى الله على عاد من الريح التي اهلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين السهاء والأرض فلها رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها { قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا } فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة ]

### ثمود وصالح

عربا جدهم ثمود مسكنهم الحجر الذي بين الحجاز وتبوك

{ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاءَ الله } (الأعراف:٧٤)

{ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (١٤٦) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٤٧) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (١٤٨) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الجُبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ (١٤٩) } الشعراء

{ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (٨٠) وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨١) وَوَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ وَلَمُنِينَ (٨٢) } الحجر

من هم ؟ مسكنهم - نعم الله عليهم

فسادهم في الأرض { وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ }

{ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ } (الشعراء:١٥٢)

استكبارهم { قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ } (الأعراف:٧٦)

الإسراف { وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ } (الشعراء:١٥١)

عبادة الله وحده { وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا الله مَّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ }

{ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُو أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (٢١) قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (٦٢) فَينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (٦٢) قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ الله مَّإِنْ عَصَيْتُهُ فَهَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (٦٣) } هود

دعاهم إلى التوحيد

الاستغفار والتوبة

{ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ (١٤٢) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٤٣) فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ

(١٤٤) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٤٥) } الشعراء { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَّ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (٤٥) قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّهَةِ قَبْلَ الحُسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللهُ لَعَلَّكُمْ تُرْ حَمُونَ (٤٦) } النمل { وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الهُدَى } (فصلت: من الآية ١٧)

امنين: من الموت والعذاب

طلعها هضيم : ثمرها متراكم كثير حسن شهي ناضج

فارهين : حاذقين في اتقانها وصفها .

# ناقة الله لقوم ثمود

قال تعالى { فَاتَّقُوا اللهِ وَأَطِيعُونِ {١٥٠} وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ {١٥١} الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ {١٥٢} قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ {١٥٣} مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ {١٥٤} } الشعراء

{كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ {٢٣} فَقَالُوا أَبَشَراً مِّنَّا وَاحِداً نَّتَبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ {٢٤} أَأْلْقِيَ اللَّهُ وَكَذَّابُ الْمُشِرُ {٢٥} سَيَعْلَمُونَ غَداً مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ {٢٦} } القمر الذِّكُرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ {٢٥} سَيَعْلَمُونَ غَداً مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ {٢٦} } القمر { وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ مِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْوِمِرَةً فَطَلَمُوا مِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا ثَغُويفاً } (الإسراء:٥٩)

مسحور : لا عقل له ، سعر : خبنا وخسرنا ، كذاب اشر : متجاوز في حد الكذب

{ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَمَّمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ {٢٧} وَنَبِّنْهُمْ أَنَّ المَّاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ عُنْضَرٌ {٢٨} فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ {٢٩} فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ {٣٠} إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيم اللُّحْتَظِرِ {٣١} } القمر

{ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ {٥٥٨} وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ٢٥٥١} وَطَيِمٍ {١٥٦} فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ {١٥٧} }

{ فَقَالَ هُمْ رَسُولُ الله َّ نَاقَةَ الله َّ وَسُقْيَاهَا } (الشمس:١٣)

{ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (الأعراف: من الآية٧٧)

{ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ ۖ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ ۖ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (٦٤) ) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ ثَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (٦٥) }

[ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ - ﷺ - أَنْ يَجْعَلَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَباً وَأَنْ يُنَحِّىَ الْجِبَالَ

عَنْهُمْ فَيَزْرَعُوا فَقِيلَ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَسْتَأْنِى بِهِمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤْتِيَهُمُ الَّذِى سَأَلُوا فَإِنْ كَفَرُوا أَهْلِكُوا كَمَا أَهْلَكُوا كَمَا أَهْلَكُوا كَمَا أَهْلَكُوا كَمَا أَهْلَكُوا كَمَا أَهْلَكُوا كَمَا أَهْلَكُونَ وَنَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ ( وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً ). ] حم ن

### عقر الناقة وهلاك ثمود

١ - { مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ } (الشعراء:١٥٤) { وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بَهَا } (الإسراء: من الآية٥٩)

Y = iاقة الله / آية لكم / تأكل في أرض الله / لها شرب ولكم شرب يوم معلوم / V تمسوها بسوء / عذاب اليم / عذاب قريب / عذاب عظيم

٣ - {وَكَانَ فِي اللَّدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (٤٨) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنُبِيّنَةً وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٤٩) وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرُناً مَكْراً وَمَكَرُناً مَكْراً وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكُرُوا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) (٥٠) } النمل

{فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ } (القمر: ٢٩)

{كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٢) } الشمس

{ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ }

{فَعَقَرُوهَا فَقَالَ ثَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّام ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ } (هود: ٦٥)

{فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ } (الشعراء:١٥٧)

خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهى الأكيد

استعجلوا العذاب وقتلوا الناقة

كذبوا الرسول

فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء فوقهم ، ورجفة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الحركات فأصبحوا في دارهم جاثمين جثثا لا أرواح فيها ولا حراك " كأن لم يغنوا فيها " أي لم يقيموا في سعة ورزق وغناء { كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلا إِنَّ مُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ } (هود: ٦٨)

{ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ } (الحجر: ٨٣)

{ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ } (القمر: ٣١)

{ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ .. } (هود: ٦٧)

{ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ } (الأعراف:٧٨)

{وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } (فصلت:١٧)

{ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (١٥) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِهَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥٦) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٥٣) } النمل { فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ } (الأعراف:٧٩)

## الرسول ﷺ في أرض ثمود

قال تعالى { وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (٨٠) وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٨١) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً آمِنِينَ (٨٢) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (٨٣) فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٤) } الحجر

[ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ الله وَ عِلا الله الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله الله وَ وَ الله وَ وَ عَلَيْهِ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله و

[ عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهَّ - عَلَى ﴿ لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَوُّ لاَ وَ عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهَّ - عَلَى اللهَّ عَنْ عَبْدِ اللهَّ عَمْرَ اللهُ عَنهما مَا أَصَابَهُمْ ﴾ المُعَنَّ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ﴾ . ] حم ق

[ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنهم أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لِمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ « لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ » . ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ ، وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ » .] خ

[عَنِ الْزُّهْرِیِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضی الله عنهما - قَالَ لَمَّا مَرَّ النَّبِیُّ - ﷺ - بِالْحِجْرِ قَالَ « لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ » . ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِى .] خ

[ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ - رضى الله عنها - أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - ﷺ - أَرْضَ ثَمُودَ الْحِجْرَ ، فَاسْتَقَوْا مِنْ بِنْرِهَا ، وَاعْتَجَنُوا بِهِ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله ۗ - ﷺ - أَنْ يُهَرِيقُوا مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلِيهُ وَاللهِ الْعَجِينَ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبَنْرِ الَّتِي كَانَ تَرِدُهَا النَّاقَةُ . ] خ م

وعند البزار رواية [ أنهم كانوا مع النبي ﷺ في غزوة تبوك فأتوا على واد فقال لهم النبي ﷺ " إنكم بواد ملعون فأسرعوا وقال من اعتجن عجينة أو طبخ قدرا فليكبها " ]

١ - والذي يظهر أن النبي علم البئر بالوحي

٢ – كراهة الاستقاء من بيار ثمود ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك
 بتعذيب الله على كفره

٣ – وجه الخشية هنا أن البكاء يبعث على التفكر والاعتبار .. فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم مدة طويلة ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك

٤ – والتفكر أيضا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال العقول فيما يوجب الإيمان به والطاعة له فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم

وفي الحديث الحث على المراقبة والزجر عن السكنى في ديار المعذبين والإسراع عند المرور بها .. { وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ } (ابراهيم:٤٥)

### الطيرة والتشاؤم

قال تعالى { قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّةِ قَبْلَ الْحُسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ الله الْكَاكُمْ تُرْمَمُونَ (٤٦) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ آبَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (٤٧) } النمل

هذه الآيات الطيبات تذكر فصلا جرى بين النبي صالَح وقومه قوم ثمود نسبة إلى جدهم ثمود ، هو يدعوهم لعبادة الله وحده يطلب منهم التوبة والاستغفار وهم يقولون عجل لنا بالعذاب بها تعدنا من الهلاك ولا يكفي هذا بل يقولون لصالح ومن آمن معه نحن تطيرنا بك وبمن معك .. أي تشأمنا وكل ما يصيبنا من شدة بسببك وبسبب هولاء الذين اتبعوك .. هم تطيروا من صالح والمؤمنين وهذا تكرر من أقوام كثير وهو التشاؤم من أنبيائهم .. وجاء في سورة يس قي قصة القرية التي أرسل الله تعالى إليها اثنين ثم عززهما بثالث { إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ النّيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ } (يسس: ١٤) وتتابع الحوار بين الرسل وأعداء الرسل قال تعالى { ومَا عَلَيْنَا إِلّا الْبَلاغُ البِينُ (١٧) قَالُوا إِنّا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لِنَوْ ذُكّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ لَيْرُجُمْنَكُمْ وَلَيْمَسَنّكُمْ مِنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ لَيْ بَس

هكذا اخوة الإسلام يتشاءم الكفرة من المؤمنين .. وهذا اخوة الإيهان يقع أيضا بين الناس فبعض الناس تراه يتشاءم من أبيه إذا رآه أول الناس في صباح أحد الأيام .. ومنهم من يتشاءم من أمه أو أخيه أو جاره فلان فإذا تعكر مزاجه ذاك النهار فقال تصبحت بفلان من الناس .. هذا إثم كبير .. فهو لاء القوم تشاءموا من صالح فرد عليهم هذا النبي الكريم { قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ } الله يجازيكم على شؤمكم والله هو الذي يبتليكم بالطاعة والمعصية أو يستدرجكم لعذاب قريب

اخوة الإسلام فالطيرة هي التشاؤم فالمسلم الحق لا يتطير ولا يتشاءم بمخلوق مهما كان [ عَنْ عَبْدِ اللهِّ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللهِّ – ﷺ – قَالَ « الطِّيرَةُ شِرْكُ الطِّيرَةُ شِرْكٌ الطِّيرَةُ شِرْكٌ ». ثَلاَثًا « وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَلَكِنَّ اللهَّ يُذْهِبُهُ بِالتَّوكُّلِ ». ] حم د

يقول الرسول الشائر التشاؤم شرك كفر لأن الضار والنافع هو الله .. فإذا عزمت أن تذهب لمكان ما أو عمل ما .. وحصل لك شيء في البيت أو في الطريق .. لا تتردد وتتشاءم فأتيه بل اذهب وتوكل على الله .. بعض الناس ينوي أن يزور إنسانا ما الطريق تحتاج إلى ركوب باص أو سيارة .. فيقف في موقف ينتظر فإذا تأخرت السيارة أو كانت تمر ولا تقف له .. فيتشاءم ويلغي رحلته فهذا خطأ كبير وتشاؤم .. هذا مثال بسيط يبين الطيرة .. كانت العرب في الجاهلية إذا أراد أحدهم السفر أحضر طيرا وتركه فإن طار جهة اليمين تفاءل وسافر وإن طار جهة اليسار لغى سفره وعاد للبيت حزينا .. هذا هو التطير والرسول و وصفه بالشرك .. فلا تستهينوا بهذا الأمر وتتشبهوا بالكفار [عَنْ أنس بْنِ مَالِكٍ - ه عن النّبِيّ - الله - قالَ « لاَ عَدْوَى ، وَلاَ طَيْرَةَ ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ » . قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ « كَلِمَةٌ طَيّبةٌ » .] ق

قال ابن الأثير: " وأصله فيها يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فأبطله الشرع ونهى عنه " أي التشاؤم بالشيء [ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِ نُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ — اللهِ عَلَيْرُ مِنْ شَيْءٍ .. ] ورواه أبو داود بإسناد صحيح ومن حديث الصحابي الكريم أبي هريرة الله قال [ عَنِ النَّبِيِّ – اللهِ – قَالَ « لاَ عَدْوَى ، وَلاَ طِيرَةَ وَلاَ هَامَةَ ، وَلاَ صَفَرَ » . ] خ م

اخوة الإيهان .. قد يقع للعبد المسلم في نفسه تطير أو شؤم فعليه أن يدفع ذلك بالتوكل على الله فذا حديث نبوي كريم يبين لنا فيه الحبيب على علاج هذا الأمر [عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ - قَالَ أَحْمَدُ الْقُرَشِيُّ - قَالَ ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ - فَقَالَ « أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى الْقُرُشِيُّ - قَالَ ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ - فَقَالَ « أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحُسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ تَوْدَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ عَوْلاَ عَوْلاَ عَلْ اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحُسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ عَوْلاَ عَوْلاَ عَلْ اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحُسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدُونُ لاَ اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحُسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدُونُهُ السَّيِّتَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدُونُ اللَّهُمُ لاَ يَأْتِي بِالْحُسَنَاتِ اللَّهُمُ لاَيَالَ اللَّهُمُ لاَ يَأْتِي بِالْحُسَنَاتِ اللَّهُ عَلْ يَوْوَةً إِلاَ بِكَ ». ] د

وروى الإمام مسلم [عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحُكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ۗ إِنِّى حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلاَمِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ « فَلاَ تَأْتِمْ ». قَالَ وَمِنَّا رِجَالًا يَتَطَيَّرُونَ. قَالَ « فَلاَ تَأْتِمْ ». . . الحديث ] يَتَطَيَّرُونَ. قَالَ « ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ ». . . الحديث ]

اذا وجد المسلم في نفسه شيء من ذلك فلا يرده ولا يصدنه عما نوى وعزم وأراد أن يفعل اخوة الإيمان

وقد عاب الشاعر الجاهلي التشاؤم

(الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال)

وقال غيره

## (لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع)

ومن حديث عبد الله بن عمرو موقوفا قال [ من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ]

فلا تعبأ أيها المسلم بالطيرة والشؤم .. فبعض الناس إذا رأى بوما يتشاءم ويتوقع أن يحدث شيء سيئ في البلد .. الذي شوهدت به البومة ونختم الخطبة بحديث عن رسول على بين لنا ولكم بعض صفات الصالحين من هذه الأمة [ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - على - قالَ « عُرِضَتْ عَلَى الأُمْمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهُ الْرَجُلُ وَالرَّجُلُنِ وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقُلْتُ هَذِهِ أُمَّتِي. فَقِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفْقِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ ثُمَّ قِيلَ الْمُؤْ إِلَى هَذَا الجُانِبِ الآخِرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الجُنَّة انظُرْ إِلَى هَذَا الجُانِبِ الآخِرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الجُنَّةُ الْفُرْ إِلَى هَذَا الجُانِبِ الآخِرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الجُنَّةُ وَقَالَ الْمَعْرُ وَلَا عَذَابٍ فَلَا عَنْهُمُ اللَّذِينَ يَدْخُلُونَ الجُنَّةُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ فَقَالَ ابَعْضُهُمْ لَعَلَّهُمُ النَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَّ - عَلَى وَاللَّهُمُ اللَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَّ - عَلَى وَاللَّهُمُ اللَّذِينَ وَلِلُوا فَقَالَ « مَا هَذَا الَّذِي كُونُ وَلاَ يَشْرَكُوا بِاللهُ أَسُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّذِينَ وَلاَ يَسْتَرْفُونَ وَلاَ يَسَتَرُفُونَ وَلاَ يَسَعَرُ فَونَ وَلاَ يَسَعَرُ فَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ يَا وَسُولَ اللهُ قَقَالَ اللَّهُ مِنْهُمْ يَا وَسُولُ اللهُ عَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ يَا وَسُولَ اللهُ قَقَالَ اللَّهُ مِنْهُمْ يَا وَسُولُ اللهُ فَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ يَا وَسُولَ اللهُ قَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ يَا وَسُولُ اللهُ قَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ يَا وَسُولُ اللهُ عَلَى اللّهِ مَقَامً الْحَرُو فَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ يَا وَسُولَ اللهُ قَقَالَ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

## إبراهيم واليهودية والنصرانية

قال تعالى { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ ثُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإِنجِيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ {٦٥} هَاأَنتُمْ هَوُّلاء حَاجَجْتُمْ فِيهَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ ثُحَاجُّونَ فِيهَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلمٌ وَاللهُ يَعْقِلُونَ {٦٥ } هَاأَنتُمْ هَوُلاء حَاجَجْتُمْ فِيهَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ ثُحَاجُونَ فِيهَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {٦٦ } مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ {٦٧ } إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللهُ وَلِي النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللهُ وَلِي النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللهُ وَلِي النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللهُ وَلِي النَّاسِ بِإِيْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبُعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللهُ وَلِي اللهُ مِن لِللهُ مِنْ لَلُهُ مِنِينَ {٦٨ } } آل عمران

حنفيا: متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان

وقال تعالى { وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي اللَّانِيَ وَاللَّهُ فِي اللَّانِيَ السَّالِحِينَ {١٣٠} إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَيِينَ {١٣١} وَوَصَّى بِهَا اللَّخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ {١٣١} إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ {١٣١} وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهِ اصْطَفَى لَكُمُ اللِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ {١٣٢} } وقال الحق تعالى { قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ اللهُ رِينَ } (الأنعام: ١٦١)

{ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً للهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {١٢٠} شَاكِراً لِّأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً للهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {١٢٠} شَاخِينَ {١٢٢} ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ الصَّالِحِينَ {١٢٣} ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {١٢٣} } النحل

أمة : قدوة إماما مهتديا ، قانتا : خاشعا له، شاكرا لأنعمه : قائما بشكر ربه بجميع جوارحه من قلبه ولسانه

قال تعالى { وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهَّ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللهُّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً } (النساء:١٢٥) والخلة غاية المحبة

وفي الصحيحين مرفوعا [عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ « إِنَّ اللهَّ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً ». يَعْنِي مُحَمَّداً – ﷺ -.] حم

{ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ } (هود:٧٥)

# { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ } (التوبة: من الآية ١١٤)

[ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﴿ رَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَأَمَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَأَمَّا عِيسَى فَأَخْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوسَى فَإِنَّهُ جَسِيمٌ ﴾. قَالُوا لَهُ فَإِبْرَاهِيمُ قَالَ ﴿ انْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ ﴾. يَعْنِي نَفْسَهُ.] حم ق

# إبراهيم يدعو أباه إلى الإسلام " مريم "

قال تعالى {وَاذْكُوْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِياً {٤١} إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لَمْ تَعْبُدُ مَا لَا يَعْبُدُ مَا لَا يَعْبُدُ مَا لَا يَعْبُدُ مَا لَا يَعْبُدِ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُعْنِي عَنكَ شَيْئاً {٤٢} يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُعْنِي عَنكَ شَيْئاً {٤٢} يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰ عَصِيّاً {٤٤} يَا أَبَتِ لَا أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً {٤٤} يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ وَلِيّاً {٤٤} قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آهَتِي إِنِّهُ كَانَ إِنْ الْشَيْطَانِ وَلِيّاً {٤٤ } قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آهَتِي إِنِّهُ كَانَ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ وَاهْجُرْ فِي مَلِيّاً {٢٤ } قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْ فِي مَلِيّاً {٢٤ } قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ يَعْرَفُونَ بِدُعَاء رَبِي الله وَعَيْلًا وَهُ عَنْ لُكُونَ بِدُعَاء رَبِي شَقِيّاً إِي حَفِيّاً {٤٤ } وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله وَهَمْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيّاً {٤٨ } وَوَهَبْنَا فُمْ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيّاً {٢٠ } مريم مَن رَحْتَنَا وَجَعَلْنَا فُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً {٢٠ } مريم

{ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ } (الأنعام: ٧٤) { وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالَمِينَ (٥٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (٥٣) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (٥٣) } الأنبياء

{ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (٦٩) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (٧١) } الشعراء

تبرأ إبراهيم.. قال تعالى { وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (٢٧) } الزخرف

إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ الْمِيمِرُ } (الممتحنة: من الآية؟)

{ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْجِسَابُ } (ابراهيم: ١٤)

{ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَصْحَابُ الجُحِيمِ (١١٣) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَيًّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ للهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ (١١٤) } التوبة

[ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﴿ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ ﴿ يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمُ أَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِي فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ . فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ ثُغْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا فَيَتُظُرُ فَإِذَا فَيَتُظُرُ فَإِذَا هُو بَذِيخٍ مُلْتَطِخٍ ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ » . ] خ

## إبراهيم يدعو قومه "الشعراء"

قال تعالى {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ {٦٩} إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ {٧٠} قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ {٧١} قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ {٧٢} أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ {٧٣} قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ {٧٤} قَالَ أَفَرَ أَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ {٧٥} أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ {٧٦} فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَيَنَ {٧٧} الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَمْدِين {٧٨} وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ {٧٩} وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ {٨٠} وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْبِينِ {٨١ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الدِّينِ {٨٢} رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ {٨٣} وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ {٨٤} وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيم {٨٥} وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ {٨٦} وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ {٨٧} يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ {٨٨} إِلَّا مَنْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٦) إِنَّهَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً .. (١٧) } { إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ {٥٢} قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِينَ {٥٣} قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ {٤٥} } [ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - الله - « الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ قَلْبٌ أَجْرَدُ فِيهِ مِثْلُ السِّرَاجِ يُزْهِرُ وَقَلَبٌ أَغْلَفُ مَرْبُوطٌ عَلَى غِلاَفِهِ وَقَلْبٌ مَنْكُوسٌ وَقَلَبٌ مُصْفَحٌ فَأَمَّا الْقَلْبُ الأَجْرَدُ فَقَلْبُ اللَّوْمِنِ سِرَاجُهُ فِيهِ نُورُهُ وَأَمَّا الْقَلْبُ الأَغْلَفُ فَقَلْبُ الْكَافِرِ وَأَمَّا الْقَلْبُ المَنْكُوسُ فَقَلْبُ المُنَافِقِ عَرَفَ ثُمَّ أَنْكَرَ وَأَمَّا الْقَلْبُ المُصْفَحُ فَقَلْبٌ فِيهِ إِيهَانٌ وَنِفَاقٌ فَمَثَلُ الإِيهَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا المَّاءُ الطَّيِّبُ وَمَثَلُ النِّفَاقِ فِيهِ كَمَثَلِ الْقُرْحَةِ يَمُدُّهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ فَأَىُّ الْمُدَّتَيْنِ غَلَبَتْ عَلَى الأُخْرَى غَلَبَتْ عَلَيْهِ ».] حم " اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين " القلب السليم قال ابن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور " قال الحسن: سليم من الشرك قال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب السالم من البدعة المطمئن إلى السنة.

## أنواع القلوب

قال الحق تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثَمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {٥٢} لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَيَ الشَّيْطَانُ وَنَنَةً لِلَّذِينَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ {٥٣} وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي شُقَاقٍ بَعِيدٍ {٣٥} وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَهُ الحُقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللهَّ لَمَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم {٥٤} } الحج

المخبت : المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد .

[ قَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﴿ وَيَهُ وَاءُ وَأَى قُلُولُ ﴿ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحُصِيرِ عُودًا عُودًا فَا فَأَى قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى فَأَيْ وَلَا يُضِرَ عَلَى أَيْنِضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسُودُ مُرْبَادًا قَلْبُنِ عَلَى أَبْيض مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخُرُ أَسُودُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ ﴾. قَالَ أَبُو خَالِدٍ فَقُلْتُ كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ ﴾. قَالَ أَبُو خَالِدٍ فَقُلْتُ لِسَعْدٍ يَا أَبًا مَالِكٍ مَا أَسُودُ مُرْبَادًا قَالَ شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ. قَالَ قُلْتُ فَهَا الْكُوزُ مُجَحِّيًا قَالَ مَنْكُولًا عَلَى مَا أَسُودُ مُرْبَادًا قَالَ شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ. قَالَ قُلْتُ فَهَا الْكُوزُ مُجَحِّيًا قَالَ مَنْ مُولِكُ مَا أَسُودُ مُرْبَادًا قَالَ شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ. قَالَ قُلْتُ مُا الْكُوزُ مُخَحِيًا قَالَ مَنْ مُولُولًا عَلَا لَا عُلْتَ مُنْ مُولًا عَلَى مُنْ مُولًا عَالَ شَدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ. قَالَ قُلْتُ فَهَا الْكُوزُ مُخَمِّيًا قَالَ مَا أَسُودُ مُونُ اللّهُ الْمُ فَالِلْ عَلَالُونُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِي الْمَالُولُ مُعْرَالًا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللهُ الللللّهُ الللللللللللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللللللهُ الللللللللهُ اللل

{ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً } (البقرة: من الآية ١٠)

{ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } (الأحزاب: من الآية٣٢)

قال تعالى { يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ } (يونس:٥٧) شفاء لمر ض الجهل والغي

{ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِينَ إِلَّا خَسَاراً } (الإسراء: ٨٧) { أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُردِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ } (المائدة: من الآية ٤١)

[عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ - « الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ قَلْبٌ أَجْرَدُ فِيهِ مِثْلُ السِّرَاجِ يُزْهِرُ وَقَلَبٌ أَعْلَفُ مَرْبُوطٌ عَلَى غِلاَفِهِ وَقَلْبٌ مَنْكُوسٌ وَقَلَبٌ مُصْفَحٌ فَأَمَّا الْقَلْبُ الأَجْرَدُ فَقَلْبُ المُؤْمِنِ سِرَاجُهُ فِيهِ نُورُهُ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَعْلَفُ فَقَلْبُ الْكَافِرِ وَأَمَّا الْقَلْبُ المَنْكُوسُ فَقَلْبُ المُنَافِقِ عَرَفَ ثُمَّ سِرَاجُهُ فِيهِ نُورُهُ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَعْلَفُ فَقَلْبُ الْكَافِرِ وَأَمَّا الْقَلْبُ المَنْكُوسُ فَقَلْبُ المُنَافِقِ عَرَفَ ثُمَّ

أَنْكَرَ وَأَمَّا الْقَلْبُ المُصْفَحُ فَقَلْبٌ فِيهِ إِيهَانٌ وَنِفَاقٌ فَمَثَلُ الإِيهَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا اللَّاءُ الطَّيِّبُ وَمَثَلُ النِّهَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا اللَّهُ عُلَيْهِ وَمَثَلُ النِّفَاقِ فِيهِ كَمَثَلِ الْقُرْحَةِ يَمُدُّهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ فَأَيُّ الْمُدَّتَيْنِ غَلَبَتْ عَلَيْهِ وَمَثَلُ النِّفَاقِ فِيهِ كَمَثَلِ الْقُرْحَةِ يَمُدُّهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ فَأَيُّ الْمُدَّتَيْنِ غَلَبَتْ عَلَيْهِ ..] حم

## إبراهيم يعرف ربه كلك

قال تعالى { وَإِبْرَ اهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُكُوا اللهِ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَبُرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهَ الْوَيْنَ الْمَعْبُكُونَ لَكُمْ رِزْقًا وَعَبْكُونَ لَكُمْ وَرُقًا وَاللّهُ الرّزْقَ وَاعْبُكُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ { ١٧ } وَإِن تُكَذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن فَابْتَغُوا عِندَ الله الرّسُولِ إِلّا الْبَلَاعُ المَّبِينُ { ١٨ } أَوَلَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ الله الْجُلُقُ ثُمَّ الله اللّهَ الْمَيْوِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

{ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلٌ مُسَمَّى جَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (٥٣) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٥٤) } العنكبوت

{ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهِ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ } (يونس:١١)

{ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِهَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً } (الكهف:٥٨)

## حرق إبراهيم بعد كيده للأصنام

{ وَتَالله الله الله المَاكِم الله الله الله الله الله الله المُدْبِرِينَ } (الأنبياء:٥٧)

{ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ {٨٨} فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ {٨٩} فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ {٩٠} فَرَاغَ إِلَى آلَهِ بَهْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ {٩١} مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ {٩٢} فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ {٩٣} } الصافات { فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ {٩١ } مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ {٩٢ } فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ {٩٣ } } الصافات { فَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ {٨٨ } قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهِتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِينَ {٩٥ } قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلَهِتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِينَ {٩٥ } قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَكَ الطَّالِينَ {٩٩ } قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ {٦٦ } } الأنبياء

{ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِقُّونَ {٩٤} قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ {٩٥} وَاللهُّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ {٩٦} } { قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهِتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ {٦٢} قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ {٦٣} فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنّكُمْ أَنتُمُ الظَّالُونَ {٦٤} ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء يَنطِقُونَ {٦٥ } قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهُ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّوا الْمَتَكُمْ إِن لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاء يَنطِقُونَ {٦٥ } قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ {٦٨ } أُفِ لِلْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلَا تَعْبُدُونَ أَن عَلَوا اللهَ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ }

{ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي الجُحِيمِ {٩٧} فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ {٩٨} وَقَالَ إِنِّهِ الْمُعَلِّينَ الْمَافِلِينَ {٩٨} وَقَالَ إِنِّ وَالْمَالِينَ {٩٠٠} إِلَى رَبِّ سَيَهْدِينِ {٩٩} رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِخِينَ {١٠٠}} الصافات

{ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ {٦٩} وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ {٧٠} وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ {٧١}} الأنبياء

{ فَأَنجَاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {٢٤} وَقَالَ إِنَّهَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللهَّ أَوْثَاناً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الخَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُّرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّكُم فِي الحُيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُّرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ {٢٥} فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الحُكِيمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ {٢٥} فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُو الْعَزِيزُ الحُكِيمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ {٢٦} العنكبوت

# مناظرة النمرود وأهل حران

{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُّ اللَّكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَبِي اللَّهِ وَيُمِيتُ قَالَ أَخْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهُّ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المُشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ المُغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِينَ } (البقرة: ١٥٥)

## إبراهيم ﷺ في مصر

{ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الحُكِيمُ {٢٦} } العنكبوت { وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَيِينَ (٧١) } الأنبياء

[ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً - رضى الله عنه - قَالَ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ ، قَوْلُهُ ( إِنِّى سَقِيمٌ ) وَقَوْلُهُ ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ) ، وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الجُبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَا هُنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الجُبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَا هُنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا . فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ أُخْتِى ، فَأَتَى سَارَةَ قَالَ يَا سَارَةُ ، لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِى ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِى فَلاَ تُكَلِّبِينِى . فَأَرْسَلَ وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِى ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِى الله لَي وَلاَ أَضُرُّكِ . فَكَتِ الله لَا أَنْ رُسَلَ إِلَيْهَا ، فَلَيَّ وَحَلَتْ عَلَيْهِ ذَهْبَ يَتَنَاوَهُمُا بِيكِهِ ، فَلَا يُعِيهِ ، فَلَكًا وَخِلَ أَشُولُكِ . فَدَعَتِ اللله فَلُومَا الثَّانِيَةَ ، فَأَخِدَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ فَقَالَ ادْعِى الله لَي وَلاَ أَضُرُّ كِ . فَدَعَتِ الله فَلُومَ عَلَيْهِ الْفَا عِبْرَى وَعَيْرُكِ ، وَإِنْ هَلَى الْكَافِرِ الْهُ وَلَا أَضُرُّ كِ . فَدَعَتُ فَأَطُلِقَ . فَنَا وَهُمُ عَلَى اللهَ الْفَاجِرِ - فِي نَحْرِهِ ، وَأَخْدَمُ هَا النَّانِي مَا يَلِي مَا السَّالِ ، إِنَّمَ الْكَافِرِ - أَو الْفَاجِرِ - فِي نَحْرِهِ ، وَأَخْدَمُ هَا مَا بَعْضَ مَاءِ السَّاعِ . ] ق حم

وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذبا لكنه إذا حقق لم يكن كذبا لأنه من باب المعاريض

وفي الحديث مشروعية اخوة الإسلام إباحة المعاريض / الرخصة في الانقياد للظالم والغاصب / وقبول صلة الملك الظالم / وقبول هدية المشرك / وإجابة الدعاء باخلاص النية / وكفاية الرب لمن أخلص في الدعاء بعمله الصالح / وفيه ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم / وفيه أن من نابه امر مهم من الكرب ينبغي له أن يفزع للصلاة / وفيه أن الوضوء كان مشروعا للامم قبلنا .

## زمزم حديث ابن عباس

قال تعالى { وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ {٩٩} رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ {١٠٠} فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَام حَلِيم {١٠١} فَلَتَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ } الصافات

[ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفَّى أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ ، ثُمَّ جَاءَ جَا إِبْرَاهِيمُ ، وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهْىَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَ وَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمَّرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَثْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا ، وَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ آللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ . قَالَتْ إِذًا لاَ يُضَيِّعُنَا . ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ، ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ ( رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ) حَتَّى بَلَغَ ( يَشْكُرُونَ ) . وَجَعَلَتْ أُمٌّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ ، وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ اللَّاءِ ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا ، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى - أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ - فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلِ فِي الأَرْضِ يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، فَهَبَطَتْ مِنَ ، الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِي رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ، ثُمَّ سَعَتْ سَعْىَ الإِنْسَانِ المُجْهُودِ ، حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِي ، ثُمَّ أَتَتِ المُرْوَةَ ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا ، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - « فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا » . - فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمُرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا ، فَقَالَتْ صَهٍ . تُرِيدَ نَفْسَهَا ، ثُمَّ تَسَمَّعَتْ ، فَسَمِعَتْ أَيْضًا ، فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَعْتَ ، إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاثٌ . فَإِذَا هِيَ بِالْمَكِ ، عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ - أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ - حَتَّى ظَهَرَ المَّاءُ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا ، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا ، وَهْوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - « يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ - أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَّاءِ - لَكَانَتْ زَمْزَمُ

#### بناء البيت العتيق

## متابعة لحديث ابن عباس

[ فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ ، بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ ، فَسَأَلَ امْرَأْتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا . ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ ، نَحْنُ فِي ضِيقِ وَشِدَّةٍ . فَشَكَتْ إِلَيْهِ . قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ . فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ ، كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا ، فَقَالَ هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلْنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ . قَالَ فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ ، أَمَرَ نِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ . قَالَ ذَاكِ أَبِي وَقَدْ أَمَرَ نِي أَنْ أُفَارِقَكِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ . فَطَلَّقَهَا ، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَسَأَلَهَا عَنْهُ . فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا . قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ ، وَهَيْئَتِهِمْ . فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرِ وَسَعَةٍ . وَأَثْنَتْ عَلَى اللهَ . فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالَتِ اللَّحْمُ . قَالَ فَمَا شَرَ ابُكُمْ قَالَتِ المَّاءُ . فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالمَّاءِ . قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - ﴿ وَلَمْ يَكُنْ هُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ ، وَلَوْ كَانَ هُمْ دَعَا هُمْ فِيهِ » . قَالَ فَهُمَا لاَ يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلاَّ لَمْ يُوافِقَاهُ . قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرِ . قَالَ فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ ، هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ . قَالَ ذَاكِ أَبِي ، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ . ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِى نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ ، فَلَتَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ، ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ ، إِنَّ الله َّ أَمَرَنِي بِأَمْر . قَالَ فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ . قَالَ وَتُعِينُنِي قَالَ وَأُعِينُكَ . قَالَ فَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِي هَا هُنَا بَيْنًا . وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْ تَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا . قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي ، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحُجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي ، وَإِسْهَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ، وَهُمَا يَقُولاَنِ (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ). قَالَ فَجَعَلاَ يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ، وَهُمَا يَقُولاَنِ (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).] خ { وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السَّجُودِ (٢٦) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحُجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ السَّجُودِ (٢٦) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحُجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِ عَمِيقٍ (٢٧) } الحج

{ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ (٩٦) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ..( ٩٧) } آل عمران

{ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَلِّ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ {١٢٥} وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَارِتِ مَنْ آمَن مِنْهُم بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ اجْعَلْ هَلَهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ مَنْ آمَن مِنْهُم بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ اجْعَلْ هَلَهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ مَنْ آمَن مِنْهُم بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ اجْعَلْ هَلَهُ مِنَ الشَّواعِيلَ مُنْ أَن الشَّواعِيلَ وَمِن الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ {١٢٧} وَإِنْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {١٢٧ } رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {١٢٨ } رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَيُومِن فَيْكُ مُ مُعَلِّى الْمَيْعِ مُ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُورَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الْمَاعِيمُ إِلَيْكَ أَنتَ العَزِيزُ الْمَرَة

## إبراهيم والرؤيا والذبح

قال تعالى { وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ {٩٩} رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ {١٠١} فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ {١٠١} فَلَيَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمُنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى بِغُلَامٍ حَلِيمٍ حَلِيمٍ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ السَّعِي قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِي أَرَى فِي الْمُنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبْتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللهُ مِن الصَّابِرِينَ {١٠٢} فَلَيَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ قَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ {١٠٤} قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَّا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ {١٠٨} إِنَّ هَذَا لُمُو الْبَلَاء اللَّهِ فِي الْآخِرِينَ {١٠٨} إِنَّ هَذَا لُمُو الْبَلَاء اللَّهِ فِي الْآخِرِينَ {١٠٨} وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ {١٠٨} إِنَّ هَذَا لُمُو الْبَلَاء اللَّهُ مِنِينَ {١٠٨} وَقَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ {١٠٨} سَلَامٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ {١٠٨} اللهُ مِنِينَ {١٠١} إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللَّوْمِنِينَ {١٠١} إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللَّوْمِنِينَ {١٠١} الصافات

{ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ } (العنكبوت: من الآية ٢٧) { أُولَمْ نُمَكِّنْ لُهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنّا } (القصص: من الآية ٥٧) [ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنها - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ عَيْلِهِ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ « إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ اللهِ الْفَيَامَةِ ، ] خ { وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ } (الصافات: ١٦٣)

{ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ } (هود:٧١)

{ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المُوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (البقرة: ٢٦٠)

# ضيف إبراهيم ﷺ والبشري

{وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيدٍ {٦٩} فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ {٧٠} وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ {٧١} قَالَتْ لُوطٍ {٧٠ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ {٧١ قَالَتُ وَالَّالُولُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَـذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ {٧٢ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ وَبَيْكُمْ أَهُلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ عَجِيدٌ {٣٧ فَلَكَ ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتُهُ النَّشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ {٧٤ } إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ {٧٥ } يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ عَنْ عَرْدُودٍ {٣٧ } هود عَنْ هَذَا إِنَّهُ مَرْدُودٍ {٣٧ } هود

{ وَنَبِّنُهُمْ عَن ضَيْفِ إِ بْراَهِيمَ {١٥} إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلاماً قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ {٢٥} قَالُواْ لاَ تَوْجَلُ إِنَّا نُبشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ {٣٥} قَالَ أَبشَّرْ ثَمُّونِي عَلَى أَن مَّسَنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبشِّرُونَ قَالُواْ لاَ تَوْجَلُ إِنَّا نُبشِّرُ نَاكَ بِالحُقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ {٥٥} قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُونَ {٤٥} قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ عُجْرِمِينَ {٨٥} } الحجر {٦٥} قَالَ فَهَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا اللَّرْسَلُونَ {٧٥} قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ عُجْرِمِينَ {٨٥} } الحجر {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْكُنْيَا لَا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْآخِرَةِ لِمَنَ الصَّالِحِينَ {٢٧} ... { وَلَّا جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِينَ {٣١} قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنْتَجِينَةُ وَأَهْلَهُ الْعَالَمُ مِنَ الْعَابِرِينَ {٣٢} } العنكبوت

{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ {٢٤} إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلَامُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ {٢٥} فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ {٢٦} فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ {٢٧} مُّنكَرُونَ {٢٥} فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ {٢٦} فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ {٢٧} فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ {٢٨} فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ {٢٩} قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الحُكِيمُ الْعَلِيمُ {٣٠} قَالُ فَهَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا اللهُ سَلُونَ {٣١} قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْم تُجْرِمِينَ {٣٢} } الذاريات

#### لوط يدعو قومه

{وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَينَ {٨٠} إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ اللَّهِالَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ {٨١} وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ {٨١} وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ {٨٢} فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ {٨٣} وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّجْرِمِينَ {٨٤} } الأعراف

{كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ {١٦٠} إِذْ قَالَ لُهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ {١٦١} إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ {١٦٢} فَاتَقُوا الله وَأَطِيعُونِ {١٦٣} وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ أَمِينٌ {١٦٢} فَاتَقُوا الله وَأَطِيعُونِ {١٦٣} وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ {١٦٨ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ {١٦٦ قَالُوا لَئِن لَمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ المُخْرَجِينَ {١٦٨ قَالَ إِنِّي بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ {١٦٨ وَتَلَيْعِم مِّلُونَ {١٦٩ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ {١٦٨ وَأَهْلَهُ أَجْعِينَ لِعَمَلُونَ {١٦٩ إِلَّا عَجُوزاً فِي الْعَابِرِينَ {١٧١ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ {١٧٤ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ {١٧٤ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمَ أَلِكُونَ {١٧٧ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ {١٧٥ } وَإِنَّ رَبَّكَ هُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ {١٧٥ } } الشعراء

{ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ {٥٥} أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ {٥٥} فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن وَوْ النِّسَاء بَلْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ {٥٦} فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ {٥٦} فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ {٧٥} وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهم مَّطَراً فَسَاء مَطَرُ المُنذرينَ {٨٥} } النمل

{وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ {٢٨} أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ {٢٨} أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ اللَّنكَرَ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ {٢٩} قَالَ رَبِّ انصُّرْنِي عَلَى الْقَوْمِ اللَّفْسِدِينَ {٣٠} }

{ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ } (الأنبياء:٧١)

{ وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ

فَاسِقِينَ (٧٤) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) } الأنبياء { فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الحُكِيمُ {٢٦} } العنكبوت "" لولا أن الله ﷺ قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا "

## هلاك قوم لوط

قال تعالى { وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِينَ } (العنكبوت:٣١)

{وَلَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِمِمْ وَضَاقَ بِمِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَـذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ {٧٧} وَجَاءه قَوْمُهُ يُمْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللهِ يُمْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ الله وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ {٨٧} قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ {٧٩} قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ {٨٠} } هود

{ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ {٦٧} قَالَ إِنَّ هَؤُلاء ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ {٦٨} وَاتَّقُوا اللهِّ وَلاَ تُخْرُونِ {٦٩} قَالُوا أَولاً نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِنَ {٧٠} قَالَ هَؤُلاء بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ {٧١} لَعَمْرُكَ يُخُرُونِ {٦٩} قَالُ هَؤُلاء بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ {٧١} لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ {٧٢} } الحجر

{ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوتُوا عَذَابِي وَنُذُرِ } (القمر:٣٧)

{ قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَ أَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ {٨١}} هود قال تعالى {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ {٦٥}} الحجر

{ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ } (القمر: ٣٤)

{ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٣٤) وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْم يَعْقِلُونَ (٣٥) } العنكبوت

{ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (٨٢) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِينَ بِبَعِيدٍ (٨٣) } هود

قال تعالى {فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ {٧٣} فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ {٧٤} } الحجر

مفسدة للخلق والفطرة والدين والدنيا

[من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ] د ت ن مج

\_\_\_

اضرار الشذوذ: الرغبة عن المرأة / التأثير على الأعصاب والشعور بالشذوذ / التأثير على المخ فير تبك التفكير وضعف شديد في الإرادة / السويداء / اللواط لا يشبع العاطفة الجنسية / فساد الأخلاق فلا يكاد يميز بين الفضائل والرذائل / العدوى بالحمى التيفودية والدوسنطاريا وغيرها من الأمراض التي تنتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية القتل / حد الزنا / التعزير

#### إسماعيل إسحاق يعقوب

مات إبراهيم عن أكثر من مائة عام ودفن في حبرون

{ الحُمْدُ للهَ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ } (إبراهيم: ٣٩) { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً (٥٤) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً (٥٥) } مريم

{ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ } (الصافات:١٠١)

{ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ } (الصافات:١٠٧)

{ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ (٥٥) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٥) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٦) } الأنبياء

{ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ } (النساء: من الآية ١٦٣)

قال تعالى { قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ } (البقرة: من الآية ١٣٦)

{ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٢) )وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِ ٌلِنَفْسِهِ مُبِينٌ (١١٣) } الصافات

{ فَلَمَّا اعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيّاً (٤٩) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيّاً (٤٩) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لُهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً (٥٠) } مريم

{ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلّاً جَعَلْنَا صَالِحِينَ } (الأنبياء: ٧٧)

{وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ } (الأنبياء:٧٣)

{ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُّوَّةَ وَالْكِتَابَ } (العنكبوت: من الآية ٢٧)

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِثَنْ حَمَّلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرائيلَ وَمِثَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا شُجَّداً وَبُكِيّاً } (مريم:٥٥) { كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاَّ لِبَنِي إِسْرائيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرائيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ { كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاَّ لِبَنِي إِسْرائيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرائيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } (آل عمران:٩٣)

{وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهِ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ ثَمُّوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ { ١٣٢ } أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ المُوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ ال

{الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ اللَّبِينِ {١} إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّمَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {٢} نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِهَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ {٣} إِذْ قَالَ يُوسُفُ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِهَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ {٣} إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ {٤} قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ يَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ {٥} } يوسف تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ {٥} } يوسف { وَقَالَ يَا أَبْتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً } (يوسف: من الآية ١٠٠) } { وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْلُ فَوْقَ }

{ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ {٣٦} }

{ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمُلُأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ {٤٣} قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَم بِعَالِمِنَ {٤٤}}

{ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ آرَسُولَهُ الرُّ قُيا بِالحُقِّ لَتَدْخُلُنَّ المُسْجِدَ الحُرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُوُّوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً } (الفتح:٢٧)

{ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمُنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ } (الصافات: من الآية ٢٠١)
[ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ « إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّها فَإِنَّمَا هِى مِنَ الشَّيْطَانِ ، اللهِّ ، فَلْيَحْمَدِ اللهِ عَلَيْهَا ، وَلْيُحَدِّنْ بِهَا ، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُ ، فَإِنَّمَا هِى مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهَا ، وَلا يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ ، فَإِنَّمَا لاَ تَضُرُّهُ » .] خ

[ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ - ﷺ - ﴿ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُوْيًا اللَّوْمِنِ ، وَرُوْيًا اللَّوْمِنِ ، وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ ، وَبُشْرَى مِنَ الله ﴾ أَقُولُ هَذِهِ قَالَ وَكَانَ يُقَالُ الرُّوْيَا ثَلاَثُ حَدِيثُ النَّفْسِ ، وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ ، وَبُشْرَى مِنَ الله ﴾ أَقُولُ هَذِهِ قَالَ وَكَانَ يُكْرَهُ النَّالُ فِي النَّوْمِ ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلاَ يَقُصُّهُ عَلَى أَحَدٍ ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ . "" قَالَ وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ ، وَيُقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ . وَرَوَى قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَأَبُو هِلاَلٍ عَنِ

ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الْحَدِيثِ ، وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الْقَيْدِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ۖ لاَ تَكُونُ الأَغْلالُ إِلاَّ فِي الْقَيْدِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لاَ تَكُونُ الأَغْلالُ إِلاَّ فِي الْقَيْدِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لاَ تَكُونُ الأَغْلالُ إِلاَّ فِي الْقَيْدِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لاَ تَكُونُ الأَغْلالُ إِلاَّ فِي الْقَيْدِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لاَ تَكُونُ الأَغْلالُ إِلاَّ فِي الْقَيْدِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ

[ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَسْ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَاللَّوْيَا ثَلاَثَةٌ فَرُوْيَا الطَّالِ وَرُوْيَا اللَّهُ عَدِيثًا وَرُوْيًا اللَّهُ وَرُوْيًا اللَّهُ عَنْ اللهَّ وَرُوْيًا اللَّهُ عَنْ اللهَّ وَرُوْيًا اللَّهُ عَلَيْ مَنَ اللهَّ يُعَلِّنُ مِنَ اللهَّ يُطَانِ وَرُوْيًا عِمَّا يُحَدِّثُ اللَّرُءُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَنَ اللهَ عَلَيْ مَن اللهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَنَ اللهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَنَ اللهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَنَ اللّهُ عَلَيْ مُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللم

[ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِى حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ وَأَنَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَجُسَنَةُ مِنَ اللهِ ، فَإِذَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَجُسَنَةُ مِنَ اللهِ ، فَإِذَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا الْحُسَنَةُ مِنَ اللهِ ، فَإِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا ، وَمِنْ شَرِّهَا ، وَمِنْ شَرِّهَا ، وَمِنْ شَرِّهَا فَلَا يُحَدِّثُ فَلاَ يُحَدِّثُ بِهِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا ، وَمِنْ شَرِّهَا الشَّيْطَانِ وَلْيَتْفِلْ ثَلاَقًا وَلاَ يُحَدِّثُ بَهَا أَحَدًا فَإِنَّا لَنْ تَضُرَّهُ » . ] خ

[ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَ تَيْنِ ، وَلَنْ يَفْعَلَ ] خ

[ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ ﴿ أَنَّهُ قَالَ ﴿ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَكَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلَا يَكُرُهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلَا يَكُونُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ﴾. ]م

[ عَنْ عَمِّهِ أَبِى رَزِينٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ - ﷺ - « الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ ». قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ « وَلاَ يَقُصُّهَا إِلاَّ عَلَى وَادٍّ أَوْ ذِى رَأْيِ ». ] دحم مج

#### كيد اخوة يوسف ﷺ

{ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَّهَا عَلَى أَبُوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {٦} لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ {٧} إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّينِ {٨} اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ {٩} قَالَ قَالَكُ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ {١٠} قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ {١١} أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {١٢} قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ {١٣} قَالُواْ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَّخَاسِرُونَ {١٤} فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنبَّنَّهُم بأَمْرهِمْ هَـذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ {١٥} وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ {١٦} قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ {١٧} وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَم كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ بَجِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ {١٨} وَجَاءتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَـذَا غُلاَمٌ وَأَسَرُّوهُ بضَاعَةً وَاللهُ عَلِيمٌ بَهَا يَعْمَلُونَ {١٩} وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ {٢٠} وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاس لاَ يَعْلَمُونَ {٢١} وَلَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزى المُحْسِنِينَ {٢٢} } يوسف

عن ابن اسحاق (( لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل وخطره عند الله مع حق الوالد على ولده ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلا صغيرا وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه

إليه يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين فقد احتملوا أمرا عظيما )) قال النووي عن بعض الصحابة (( ثلاث من الصبر أن لا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا

تزكي نفسك))

#### امرأة العزيز

{ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ {٢٣} وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لَخَسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ {٢٣} وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْر فَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ {٢٤} } يوسف

[ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﴿ حَنِ النَّبِيِّ - قَالَ ﴿ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُّ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّ إِلاَّ طِلَّهُ مِنْ مَنْصِب وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهُّ ]خ م

أخبر الله تعالى عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به ، وأخبر الله تعالى عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله .. فإن موافقة العقل بحسب قوة الداعي وزوال المانع وها هنا كان الداعي في غاية القوة وذلك من وجوه ..

١ - ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله للمرأة كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام حتى أن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء وهذا لا يذم إذا صادف حلالا بل يحمد كما في كتاب الزهد للإمام احمد من حديث أنس [عن النبي على قال "حبب إلي من دنياكم النساء والطيب أصبر عن الطعام والشراب ولا اصبر عنهن "]

- ٢ ثم أن يوسف الكيلا كان شابا وشهوة الشاب وحدته أقوى .
  - ٣ وكان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر قوة الشهوة
- ٤ وكان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها قضاء الوطر مالا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه
- ٥ وكانت المرأة ذات منصب وجمال بحيث كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها
- ٦ إنها غير ممتنعة ولا آيبة فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباءها وامتناعها .. قال الشاعر :

# وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منعا

٧ - إنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها بل كانت

هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه.

٨ - إنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له فاجتمع داعي
 الرغبة والرهبة

٩ - إنه لا يخشى أن تنم عليه ولا أحد من جهتها فإنها هي الطالبة الراغبة وقد غلقت الأبواب
 وغيبت الرقباء

١٠ - وإنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه وكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي (كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد)

١١ - إنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتسعين بهن عليه واستعان هو بالله عليهن فقال يوسف {وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الجُاهِلِينَ {٣٣} }

17 – إنها توعدته بالسجن والصغار وهذا نوع إكراه إذ هو تهديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به فيجتمع داعى الشهوة وداعى السلامة من ضيق السجن والصغار

17 – إن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق بينهما ويبعد كلا منهما عن صاحبه بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخُاطِئِينَ {٢٩} } وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع وهذا لم يظهر منه غيرة ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه وحمله حبه لله أن اختار السجن على الزنا { قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلِيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ } وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه وكان من الجاهلين وهذا من كهال معرفته بربه ونفسه .

[ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ « إِنَّ اللهَّ تَجَاوَزَ لأُمَّتِى عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ » . ]ق

[ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ۗ - قَالَ « قَالَ الله ۗ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِى بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ إِنَّةٍ ضِعْفٍ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا صَيِّنَةً وَاحِدَةً ».] م

## يوسف والعزيز والنسوة

{ وَاسُتَهَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ { ٢٥ } قَالَ هِيَ رَاوَدَنْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِينَ {٢٦ } وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ وَهُو مِن الصَّادِقِينَ {٢٧ } فَلَيًا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ وَهُو مِن الصَّادِقِينَ {٢٧ } فَلَيًا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ {٢٨ } يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَا وَاسْتَغْفِرِي لِلْذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخُاطِئِينَ {٢٩ } وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ ثُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَقْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَيَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ {٣٠ } فَلَكَ سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَدَتْ هُنَّ مُتَكَا وَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِيناً وَقَالَتِ اخْرُجُ فَيَا مُرَاةً الْعَزِيزِ ثُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَقْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًا إِنَّا لَيَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَنْ أَنْ الْمَاهُ وَالْمَانِ مُرْبَعُ وَقَالَتِ اخْرُجُ فَلَى مَا مَدُولُ مِن اللَّعْفِينَ وَلَكُونَ أَنْ الْمَالِعُ وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَن نَقْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَمْ يَقُولُ مَلَ مَا آمُرُهُ لَكُي مَنْ السَّعِيعُ الْعَلِيمُ وَلَيْنَ أَنِي لَيْ وَلِلاً تَصْرَفَ عَنْ فَلَي كَلِي وَالِلاَ تَصْرَفَ عَنْ فَلَى مَا الْمُرَاءُ وَلَكُ مَلَ مَنْ الْمَلُولُ مُنْ الطَّعْرِينَ وَلَكُونَا مَن الصَّاعِرِينَ وَلَكُ مِنَ الْجُاهِلِينَ وَلَكُ مَنَ الْمُولُولُولُ الْمَالِيمُ وَلَيْ الْمُولُولُ الْمَلَا وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَى مَا لَلُولُ الْالْمَالِيمُ وَلَيْ الْمُولُولُ الْعَلِيمُ وَلَيْ الْمُولُولُ الْمُلْعُولُولُ الْمَلِي الْمَلْمُ مَنَ الْمُولُولُ اللَّعَلِيمُ وَلَيْ الْمُولُولُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِيمُ وَلَى الْمُلْلُولُ الْفَيْ وَلَا الْمَالِعُولُ لَيْ الْمُولِيمُ وَلَولُولُ الْمَلْهُ ال

## يوسف في السجن

قال تعالى {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَعْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ {٣٦} قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُوْرَقَانِهِ إِلاَّ نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا عَكَا عَلَى مَيْ وَيِّ إِنِي يَرَكُتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ يُوْمِنُونَ بِاللهِ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا عَمَّا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْمُونَ بَاللهِ نَشْرِكَ بِاللهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ هِن وَنِهِ إِلاَّ نُشْرِكَ بِاللهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ هِن وَنِهِ إِلاَّ يُشْرِكَ بِاللهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ يَاللَّهُ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللهُ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَقَارُ {٣٩٩} مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ يَاللَّهُ مِن شَيْعِ وَلَكِنَ أَكُونَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ {٢٠٤ } يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَمَّا أَكْدُكُكُما فَيَسْقِي النَّاسُ لاَ يَعْلَمُونَ {٢٠٤ } يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَمَّا أَكُدُكُكُما فَيَسْقِي ذَلِكَ الدِّينُ الْعَرْمُ وَلَ اللَّيْمُ اللَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ {١٤٤ } وَقَالَ لَلَّذِي ظَنَ أَنَّهُ فَا إِذْكُرُ نِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ لِلْهَ لِلَيْ اللَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ إِلْمُ عَلَيْثُ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ لَلِكَ عَلْمُ اللَّذِي فِيهِ قَلْبَتُ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَلَالِكَ عَلَى اللَّذِي فَيهِ السِّعْنِ بِضَا مَا اللَّذِي فِيهِ قَلْبَ اللَّذِي فِيهِ السِّعْنِ بِضَعْ سِنِينَ وَلَا لَا اللَّذِي فِيهَ السِّعْ فَي السِّعْ فِي السِّعْ فِي السِّعْ فِي السِّعْ فَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُ الْمَالِعُ اللْمُؤْلُولُ الْمَلْوَ الْمُؤْلُولُ ا

#### رؤيا ملك مصر

{وَقَالَ الْمُلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا اللَّا أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ {٤٣} قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَم وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَم بِعَالِينَ {٤٤} وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبَّئُكُم بِتَأُويلِهِ فَأَرْسِلُونِ {٤٥} يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَاتٍ سِهَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سُنبُلاَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ {٤٦} قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ {٤٧} ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ {٤٨} ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ {٤٩} وَقَالَ الْمُلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ ٥ ﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الحُقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ {٥١} ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ الله لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ {٢٥} وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ {٥٣} وَقَالَ الْمُلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ {٤٥} قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآتِن الأَرْض إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ {٥٥} وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْض يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {٥٦} وَلاََجْرُ الاَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ {٥٧} }

[ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - ﴿ وَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَ اللهِ اللهِ لَهُ لُوطًا ، لَقَدْ كَانَ يَأْوِى إِلَى رُحْنِ شَدِيدٍ ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لأَجَبْتُهُ ﴾] ق

#### اخوة يوسف في مصر

{ وَجَاء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ {٨٨} وَلَا جَهَزَهُم وِجَهَازِهِمْ قَالَ التُتُونِ بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلاَ تَرُونَ أَنِي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ المُنزِلِينَ {٩٩} فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ {٢٦} قَالُواْ سَنُراوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنّا لَفَاعِلُونَ {٢٦} وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {٢٦} وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ اللهَ لَكُنُلُ فَأَرْسِلْ مَعْنَا أَخَانَا نَكْتُلُ مَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعْنَا أَخَانَا نَكْتُلُ وَإِنّا لَهُ خَانِفُونَ {٣٦٤} قَالَ اللهَ تَعْرُو حَافِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِينَ {٢٦٤} وَلَا مَنتُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ مَنتَكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللهُ حَيْرٌ حَافِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِينَ {٢٦٤} وَلَا مَنتَعُهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْكُولُ وَيَلْ يَشِيرٌ وَهُ مَوْفِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَنَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَنَعِينَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَنَعِيلًا وَمَوْنَ مَوْفِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَنَعِيلًا وَقَالَ يَا بَنِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُمْ فَلَكُمْ وَلَكُولُ اللهُ عَلَيْ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَمَا أُونِي مَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ إِلَا عَلَي عَلَى مَا كُنُولُ اللهُ عَنْ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَمَا أُولُولُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى مَا أَعْنَى عَنْكُمْ مَنَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مَا كُولُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إِلَيْ عَلَيْ فَلَكُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ مَنَ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

## كيد يوسف لأخيه

{وَلَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِهَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {٦٩} فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ {٧٠} قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ {٧١} قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْلِكِ وَلَمِن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ {٧٢} قَالُواْ تَالله لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ {٧٣} قَالُواْ فَهَا جَزَآؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ {٧٤} قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِينَ {٧٥} فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ المُلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ {٧٦} قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّ هَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً وَاللهُ أَعْلَمْ بِهَا تَصِفُونَ {٧٧} قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ {٧٨} قَالَ مَعَاذَ الله َّأَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذاً لَّظَالْمُونَ {٧٩} فَلَمَّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَا تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقاً مِّنَ الله ومِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ {٨٠} ارْجِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِهَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ {٨١} وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ {٨٢} قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِمِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحُكِيمُ {٨٣} وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ {٨٤} }

#### شدة الابتلاء والفراق

تفتأ: لا تزال/ حرضا: أذابه الحزن الضعف في الجسم والعقل والهرم

البث: أشد الحزن والهم

أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأنا سنسجد له وأعلم من قدرة الله ما لا تعلمون ورحمته

\_\_\_

تحسسوا: تخبروا والتمسوا في المظان

روح الله : من رحمة الله / فرج الله / توسعة الله

قال الأصمعي: الروح: الاستراحة من غم القلب

\_

مسنا: الفقر والحاجة

مزجاة: قليلة / الرديئة

تصدق علينا: بها بين الجيد والردىء وقيل برد أخينا

هل علمتم بمعنى ما فعلتم بيوسف { وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنبِّنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ }

إذ أنتم تجهلون : جاهلون بعقوق الأب وقطع الرحم وموافقة الهوى

قد من الله علينا بخير الدنيا والآخرة : بالجمع بعد الفرقة

من يتق الله ويصبر على المصائب من الابتلاء والسجن

آثرك : اختارك وفضلك / بالنبوة والملك وبالصبر والتقوى والحسن والعقل والعلم وبالصفح

والعفو والحلم

لا تثريب: لا أعيركم وجعلهم في حل

يعود مبصرا

#### ختام قصة يوسف

كما رأيتم اخوة الإيمان ارتفع شأن يوسف من سجين مظلوم إلى رجل ممكن له في الأرض يتبوأ من مصر حيث يشاء .. بفضل تقواه وصبره وتوفيق الباري له .. لقد كان يوسف رجل سياسة ناجحا .. وقد نجحت سياسته المالية التي اختطها لمصر في سنوات المحنة الاقتصادية .. وهذا لمسناه في تأويله لرؤيا الملك ومن خلال علاقته مع اخوته الذين أصابتهم تلك المحنة وهم في أرض فلسطين أرض كنعان .. فجاءوا لينعموا بآثار السياسة الاقتصادية لعزيز مصر الذي لم يعرفوا من هو إلا بعد حين

اخوة الإيان.. ففي شخصية يوسف الصديق العزيز أمورا تلفت النظر فإذا وجدناه لا يسارع في الانتقام من اخوته وقد وقعوا تحت يده بل يكيد لهم كيدا خفيا .. وأننا نجده لا يندفع في الانتقام من اخوته وقد وقعوا تحت يده بل يكيد لهم كيدا خفيا .. وتبرز لنا اخوة الإيان في إحضار والده إليه لأمر من الله تعالى ليبلغ ابتلاء يعقوب مداه .. وتبرز لنا اخوة الإيان في شخصيته صفة الحلم والتأني في الوصول إلى المطلوب .. فلا يسارع في الانتقام ولا يندفع في رفع المحنة عن أبيه .. بل شارك في زيادتها طاعة لأمر ربه ورضي بأمر الله ونفذه مع شدة شوقه وحنينه إلى أبيه وحبه لأبيه .. إنه الحلم والصبر اللذان تعلمها في رحلته الطويلة من الجب إلى السجن إلى أبيه وحبه لأبيه .. إنه الحلم والصبر اللذان تعلمها في رحلته الطويلة من الجب إلى السجن أمام أبيهم يريد أن يشعرهم بها صنعوا به .. ويريد أن يشعرهم ويعلمهم عظم جرمهم وعدم قدرتهم على المحافظة على المواثيق ويرى تحقيق وعد الله { وَأَوْحَيْنًا إِلَيْهِ لَتُنْبَنَيَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ } .. وتبلغ المحنة أقصاها حين عاد اخوته إليه في حال لا يحسدون عليها .. لقد ذاقوا وبال أمرهم وبلغ البلاء بأبيهم أقصى درجاته وعند ذلك فقط يكشف لهم عن نفسه ويبرز لهم والل أمرهم وبلغ البلاء بأبيهم أقصى درجاته وعند ذلك فقط يكشف لهم عن نفسه ويبرز لهم السامح بعد العقاب .. فلما تحقق العتاب جاء الصفح وصفت القلوب { قَالَ لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الرَّاحِينَ } (يوسف: ٩٢)

وإذا كانت أبرز ملامح شخصية يوسف العزيز الصبر والأناة والحلم والعفو عند المقدرة على الانتقام فإن فيها أمرا آخر هو إدراك حقيقة الدنيا وما يؤمن الإنسان منها فلم يغره الملك ولم

تعل نفسه وهو يرى تحقيق رؤياه .. فإلى الايات الباقيات اخوة الإيمان

{ وَلَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ آبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ {٩٤} قَالُواْ تَاللهٌ إِنَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ {٩٥} فَلَمَّ أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهٌ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {٩٦} قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ {٩٧} قَالَ سَوْفَ مِن اللهٌ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {٩٦} قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ {٩٧} قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ {٩٨} فَلَمًا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ الْخُدُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللهُ آمِنِينَ {٩٩ } وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يَا أَبْتِ الْمُخُورُ وَيَلُ وَعَلَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مَنَ الْبَدُو مِن بَعْدِ أَن نَزعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحُكِيمُ مِن اللَّهُ فِي الدُّنُيا وَالاَخِرَةِ تَوفَنِي مُن اللَّكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ لَدَيْمِ فُو الْمَلِيمُ الْمُرْفِي فِي الدُّنُيَا وَالاَخِرَةِ تَوفَنِي مُسْلِماً وَأَكْفِي بِالصَّالِينَ {١٠٠ } ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَى قَالَا كُنتَ لَدَيْمُ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمُرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ {١٠٠ } ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الْعَيْبِ نُوجِيهِ إِلْكُلُولَ وَمَا كُنتَ لَدَيْمُ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ {١٠٠ } }

{ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ {١١١} } يوسف

قال الشعبي: "كان في قميص يوسف ثلاث آيات لما جاءوا به إلى أبيه فقالوا: أكله الذئب فقال : أبوه لئن أكله الذئب ليشقن قميصه ، وحين سعى نحو الباب فشقت قميصه من خلف فعرف الوزير أنه لو كان هو الذي راودها لكان شق من بين يديه ، وحين ألقى على وجه أبيه فارتد بصيرا"

[ عَنْ أَنَسٍ - ﴿ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﴿ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ المُوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » .] ق الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » .] ق

#### التوبة والاستغفار

١- التوبة والاستغفار { وَأَنِ اسْتَغْفِرُ وا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ } (هود: من الآية ٣) ، {يَا أَيُّمَا الَّذِينَ النَّوْبُوا إِلَى اللهِ تَوْبُوا إِلَى اللهِ تَعْبُرِي مِنْ تَعْبُرِي مِنْ تَعْبُرِي مِنْ تَعْبُرِي مِنْ الآية ٨)

٢ - شروط التوبة : الذنب فعل محظور وترك واجب ( الشروط الثلاثة ) والوقت

[ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « إِنَّ اللهُّ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبُسُطُ يَدَهُ بِالنَّهْارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ». ] م / [ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ - قَالَ « إِنَّ اللهُّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ " ] ت

٣ - فضل التوبة [ عَنْ أَنَسٍ - ﴿ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﴿ اللهُ ۖ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَكَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِى أَرْضِ فَلاَةٍ » . ] ق ، [ إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها . ] (طب) عن صفوان بن عسال. في صحيح الجامع.

[ فَهَازَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَابًا مِنْ قِبَلِ المُغْرِبِ مَسِيرَةُ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي عَرْضِهِ أَرْبَعِينَ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي عَرْضِهِ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ عَامًا قَالَ سُفْيَانُ قِبَلَ الشَّامِ خَلَقَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مَفْتُوحًا يَعْنِي لِلتَّوْبَةِ لَا يُعْلَقُ اللهُ يَعْلَى الشَّامِ عَلَقَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مَفْتُوحًا يَعْنِي لِلتَّوْبَةِ لَا يُعْلَقُ مَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ ».] ت عن صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ

{ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ } (البقرة: من الآية ٢٢٢)

{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا (٥٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً (٦٠) } مريم

٤ - المحافظة على التوبة { فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }
 { كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (الأنعام: من الآية ٤٥)

{وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى الله مَتَاباً } (الفرقان: ٧١)

 لا يأس في الاسلام { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } (الزمر:٥٣)

٦ - { وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِلْدُنُومِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الله وَالله وَلْمُ وَالله وَله وَالله وَلَا وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَلمَا وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَلم وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

٧ - رمضان والتوبة [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَالْتَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

[ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ] - كَانَ يَقُولُ « الصَّلَوَاتُ الْخُمْسُ وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ». ] م

٨ – محاربة الشيطان بالتوبة

٩ - التوبة هدف وغاية { وَتُوبُوا إِلَى الله تَجِيعاً أَيُّهَا اللَّوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (النور: ٣١)

١٠ - الصبر على التوبة

#### استقبال رمضان

١ - فضل رمضان {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
 ١ - فضل رمضان {شَهْرُ وَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
 ١ فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } (البقرة: من الآية ١٨٥)

[عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ آ - قَالَ « إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجُنَّةِ وَخُلِّقَتْ أَبْوَابُ الجُنَّةِ وَخُلِّقَتْ أَبُوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ ». ] ق

[ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْحِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبُوَابُ الجُنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبُوابُ الجُنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبُوابُ الجُنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِى مُنَادٍ يَا بَاغِى الخُيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِى الشَّرِّ أَقْصِرْ وَللهِ عَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ مِنْهَا بَابُ وَيُنَادِى مُنَادٍ يَا بَاغِى الخُيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِى الشَّرِ أَقْصِرْ وَللهِ عَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَكُنْهِ ﴾ .] ت حم

وفيه ليلة القدر

٢ - شهر مغفرة [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - الله - الله من صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».] ق [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله - الله - كانَ يَقُولُ «الصَّلَواتُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ».] ق [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله - الله - كانَ يَقُولُ «الصَّلَواتُ الخُمْسُ وَالجُمْعَةُ إِلَى الجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ».] م
 ٣ - غذاء روحى

٤ – غذاء بدني

ه - النية [ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ّ - ﷺ - قَالَ « مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ اللهِ ّ - ﷺ - قَالَ « مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ ».] د ت

{ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيَّتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } (البقرة: من الآية١٨٧)

٧ - كمال الصوم [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﴿ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ ۖ - ﴿ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ

وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لله حَاجَةُ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ». ] خ

[عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - على - : « لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشَّرْبِ فَقَطْ. إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشَّرْبِ فَقَطْ. إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ. فَإِنْ سَابَّكَ أَحُدُّ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقَلْ: إِنِّى صَائِمٌ ». ] هـ خزيمة [عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وَ الله الله عَلَيْكَ فَقَلْ : إِنِّى صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ وَ الله قَالَ رَسُولُ الله وَ الله عَلَيْ مَا يُمِ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ ». ] حم مج

۸ – قیام رمضان

٩ – زيادة أعمال الخير

١٠ - شهر الضعفاء والفقراء

#### ذكرى بدر الكبرى

{ .. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجُمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ٤١) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ النُّوْتَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصُوى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ الله لَكُمْ لَكُونُ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ الله لَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ الله لَكُمْ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهُ لَيَعْدِيمُ (٤٢) } الأنفال

{ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بَبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَّ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (آل عمران:١٢٣)

١ - يسرت لكل فتح بعدها

٢ - يسرت العزة للمسلمين من العرب

٣- قضت على آمال زعامة قريش للعرب أجمعين

إلَّ عَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ - ( فقد وجبت لكم الجنة ) أو - فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ».] حم ت

عن ابن عباس " يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل "

۱ - رمضان شهر الجهاد

۲ – قصة بدر باختصار

٣ - وعد الله { وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّاثِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ
 لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الحُقَّ بِكَلِهَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ } (الأنفال:٧)

٤ - { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا الله َّ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ الله َّ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله السَّاقُ الله الْعِقَابِ }

٥ - { يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَّ يَحُولُ بَيْنَ اللهِ عَالَمُهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَّ يَحُولُ بَيْنَ اللهِ عَالَمُهُ وَنَ } (لأنفال: ٢٤)

صدقة الفطر

# فهرس الكتاب حديث جبريل ..... التوحيد ......ا الصلاة ...... الزكاة ......٨ الصوم والحج ......الصوم والحج ..... الإيمان بالله ..... الإيمان بالملائكة ..... الإيمان بالجن .....الإيمان بالجن الإيمان بالكتب.....الإيمان بالكتب القرآن ......٥١ الإيمان بالرسل ......١٧ محمد ﷺ .... الإيمان باليوم الآخر ......الإيمان باليوم الآخر ..... العلامات الصغوى ......٣٣ العلامات الصغرى ......٥٢ المهدي ......١ ٢٧ الدجال .....الدجال .... نزول عيسي ﷺ ....... يأجوج وماجوج

| ٣٧        | الدابة والشمس من مغربها      |
|-----------|------------------------------|
| ٣٩        | الدخان وآخر الآيات           |
| ٤١        | فتنة القبر                   |
| ξξ        | قبل قيام الساعة              |
| ٤٦        | نفخة الفزع                   |
| ٤٨        | نفخة الصعق                   |
| o         | نفخة البعث                   |
| ٥٢        | يوم الحشر                    |
| o £       |                              |
| ٥٦        | الحساب والصحف والعرض         |
| o A       | الصراط وخلق الجنة والنار     |
| ٠٠        | صفة جهنم                     |
| <b>71</b> |                              |
| ٦٢        |                              |
| ٦٤        | احفظ الله يحفظك والقدر       |
| ٠٠        |                              |
| ٦٧        | معركة بدر الكبرى             |
| ٦٨        | يوم بني قينقاع               |
| ٦٩        | غزوة أحد                     |
| V •       | غزوة بني النضير              |
| ٧١        | مؤتةمؤتة                     |
| ٧٧        | تفسير سورة الحجرات ( ١ – ٥ ) |

| سیر الحجوات ( ٦–٨)                                                       | <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> | تفسي   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| سير الحجرات ( ٩ – ١١ )                                                   | ير الحجو                                    | تفسي   |
| سير سورة الحجرات ( ۱۲ – ۱۳ )                                             |                                             |        |
| سير آخر سورة الحجرات                                                     | ير آخو                                      | تفسي   |
| مية صلاة الجماعة ومزاياها                                                | ة صلاة                                      | أهمية  |
| سوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء                                      | م وأفطر                                     | أصوا   |
| عكام الظهار من سورة المجادلة                                             | ئام الظها                                   | أحك    |
| ناجاة من سورة الحجادلة                                                   | جاة من                                      | المناج |
| اب المجالس من سورة المجادلة                                              | ب المجالس                                   | آدار   |
| اجاة النبي ﷺ وصفات المنافقين من سورة المجادلة                            | عاة النبي                                   | مناج   |
| والاة ونصر الله للرسل والاتباع من المجادلة                               | لاة ونصر                                    | الموال |
| عكام النظر في الإسلام                                                    | ئام النظر                                   | أحك    |
| ضائل الفاتحة والبسملة                                                    | ائل الفاتح                                  | فضا    |
| رح سورة الحمد                                                            | ح سورة ا                                    | شرح    |
| صة الهجرة وبعض العبر منها                                                | ة الهجرة                                    | قصة    |
| مر بالمعروف والنهي عن المنكر                                             | ر بالمعرو                                   | الامر  |
| لامات حسن الخاتمة                                                        | مات حس                                      | علام   |
| سير " قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَوَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ" (الأنعام) | ير " قُلْ                                   | تفسي   |
| هلكات الأربعة الكفر والبدعة والغفلة وحب الدنيا                           | لكات الا                                    | المهلأ |
| ۾ المزيد واثبات الرؤية لله تعالى                                         | المزيد وا                                   | يوم ا  |
| طبة الشيطان في جهنمطبة الشيطان في جهنم                                   | بة الشيط                                    | خطب    |
| ن صفات المنافقين آية المنافق ثلاث                                        | صفات ا                                      | من •   |

| 1.7   | آداب الطريق                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 • £ | حديث العرباض بن سارية 🚓                                               |
| 1.0   | أحكام اللعن في الإسلام                                                |
| 1.7   | صلة الرحم                                                             |
|       | آداب وفضائل الجمعة                                                    |
|       | سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله                              |
|       | الأمن من مكر الله تعالى                                               |
|       | حديث معاذ " حصائد ألسنتهم "                                           |
|       | حكم إتيان الكهان والعرافين                                            |
|       | تفسير من سورة  النور ( أحكام حد الزنا )                               |
|       | تفسير من سورة النور ( القذف واللعان )                                 |
|       | حديث عائشة قصة الإفك                                                  |
|       | تفسير آيات الإفك                                                      |
|       | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ |
|       | المفلس من أمة محمد ﷺ                                                  |
|       | إنك ما دعوتني ورجوتني                                                 |
|       | ء<br>الخمر والمخدرات                                                  |
|       | حرمة التدخين                                                          |
|       | -<br>أحكام رمضانية من مبطلات الصوم                                    |
|       | وداع رمضان زكاة الفطر وليلة القدر                                     |
|       | _                                                                     |
|       | تحريم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به                      |
| 171   | عمارة المساجد وآدابها                                                 |

| ۱۳٤   | يوم الحديبية                                           |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ١٣٦   | أحكام النذر                                            |
| ۱۳۸   | الوصيةا                                                |
| ١٤.   | مشهد يوم الحشر من سورة المعارج                         |
| ١٤١   | أحكام الأضاحي                                          |
| 1 2 4 | الحلال بين والحرام بين والقلب                          |
|       | الصلاة ومبطلاتهاالصلاة ومبطلاتها                       |
|       | الزواج والمهر واختيار الزوجالنواج والمهر واختيار الزوج |
| ١٤٧   | عداوة وغدر اليهودعداوة وغدر اليهود                     |
|       | عذاب الآخرة " آخر سورة المؤمنون "                      |
| 1 £ 9 | أحكام عن الصوم والصوم لي                               |
|       | فضل صيام رمضان وزكاة الفطر                             |
|       | آداب الدعاء                                            |
| 100   | المائدة ( ۱ – ۲)                                       |
| 107   | المائدة ٣                                              |
| 104   | المائدة ٤                                              |
|       | المائدة ه                                              |
|       | المائدة ٦                                              |
| ١٦.   | المائدة ( ۷ – ۱۱)                                      |
| 171   | المائدة (۲۱–۱۶)                                        |
|       | المائدة (١٥ – ١٩)                                      |
| ١٦٣   | المائدة (٠٧–٢٦)                                        |
|       |                                                        |

| ٨٥ (٧٧–٢٧)                         | المائا                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ىة (٣٣–٣٥)                         | الحائا                                                                                                                                                                                                                                                |
| ىة (٢٣−٠٤)                         | المائا                                                                                                                                                                                                                                                |
| لمة (١ ٤ –٣٤)                      | المائا                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٠٥ (٤٤ – ٧٤)                      | المائا                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﻪﻥ (٨٤ – • ٥)                      | المائا                                                                                                                                                                                                                                                |
| ىة (١٥–٢٥)                         | الحائا                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﻪﻕ (٤٢–٢٦)                         | الحائا                                                                                                                                                                                                                                                |
| ىة ( ۲۷–۲۷ )                       | الحائا                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﻪﻕ (۲۷–۲۷)                         | المائا                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﻪﻩ (٧٨–٩٨)                         | المائا                                                                                                                                                                                                                                                |
| ىة (• ٩–٣٩)                        | المائا                                                                                                                                                                                                                                                |
| ىدة (٤٤ – ٠٠٠)                     | المائا                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ية (٩٠١-١٠)                        | المائا                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵ (۱۱۱−۰۱۱)                        | الحائا                                                                                                                                                                                                                                                |
| كام الصيام وشروطه وأركانه ومفطراته | أحك                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ائل الصيام ورمضانا                 | فضا                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ي النبي ﷺ في رمضان                 | هدې                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | لدة (۲۷-۲۷)  لدة (۲۳-۰۶)  لدة (۲۱-۰۶)  لدة (۲۱-۰۶)  لدة (۲۱-۲۰)  لدة (۲۱-۲۰)  لدة (۲۱-۲۰)  لدة (۲۱-۲۰)  لدة (۲۰-۲۲)  لدة (۲۰-۲۷)  لدة (۲۰-۲۷)  لدة (۲۰-۲۷)  لدة (۲۰-۲۷)  لدة (۲۰-۲۰)  لدة (۲۰-۲۰)  لدة (۲۰-۲۰)  لدة (۲۰-۲۰)  لدة (۲۰-۲۰)  لاة (۲۰-۲۰) |

| ۱۸۸               |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | آداب قراءة القرآن                                                                                            |
| ۱٩.               | شرح حديث " خمس بخمس "شرح حديث " خمس بخمس                                                                     |
| ۱۹۱               | عواقب الذنوب " وما أصابكم من مصيبة "                                                                         |
| 198               | قصة سبأ وسيل العرمقصة سبأ وسيل العرم                                                                         |
| 190               | الترهيب من ترك الصلاةا                                                                                       |
| 197               | الترغيب في صلاة الضحى والتسابيح                                                                              |
| ۲.,               | الترغيب في صلاة التهجد وقيام الليل                                                                           |
| ۲ . ۲             | قصة آدم الاستخلاف                                                                                            |
| ۲.۲               | خلق آدم وتخریف داروین                                                                                        |
|                   | الروحا                                                                                                       |
| ۲.۷               | معصية إبليس                                                                                                  |
| ۲ • ۸             | قسم إبليس بإغواء بني آدم وإفسادهم                                                                            |
| ۲ . ۹             | الحكمة من خلق الشيطان والشر وبقاءه إلى آخر الدهر                                                             |
| 717               | الشيطان مع يحيى وموسى والراهبالشيطان مع يحيى وموسى والراهب                                                   |
|                   |                                                                                                              |
| <b>71</b>         | علم آدم الأسماء وحواء ودخول الجنة                                                                            |
|                   |                                                                                                              |
| 711               | علم آدم الأسماء وحواء ودخول الجنة                                                                            |
| 7 1 A             | علم آدم الأسماء وحواء ودخول الجنة                                                                            |
| 71A<br>719<br>77. | علم آدم الأسماء وحواء ودخول الجنة                                                                            |
| <pre></pre>       | علم آدم الأسماء وحواء ودخول الجنة                                                                            |
| <pre>7 \</pre>    | علم آدم الأسماء وحواء ودخول الجنة آدم مع إبليس إخراج آدم من الجنة آدم في الأرض ونحايته ﷺ الحسد أسبابه وعلاجه |

| 7 <b>7</b> 0. | شؤم المعصية آدم وإبليسشوم المعصية آدم وإبليس           |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| ۲۳۸ .         | التوبة من الخطايا والذنوب                              |
| 7 £ 1 .       | الخوف والحزنا                                          |
| 7 £ £ .       | الكفر والكذب والاستكبار                                |
| ۲٤٧.          | الاحتجاج بالقدر                                        |
| Y0.           | اللباس والتعرياللباس والتعري                           |
| 70£.          | ردريس ﷺ                                                |
| Y 0 Y .       | الصدق في القول والعملا                                 |
| ۲٦٠.          | بداية قصة نوح ﷺ                                        |
| ۲۳۳.          | رسالة نوح ودعوته                                       |
| ۲٦٦.          | اتمام نوح بالضلالا                                     |
| 779.          | اتمام نوح بالجنون وغير ذلكا                            |
| <b>TVT</b> .  | نوح يدافع عن الضعفاء                                   |
| <b>TVO</b> .  | نوح يدعوهم للتفكر في خلق الله تعالى                    |
| ۲۷۸.          | دعاءه على قومهدعاءه على قومه                           |
| ۲۸۱.          | صنع الفلك وغرقهم                                       |
| ۲۸٤.          | ابن نوح ونماية الطوفان                                 |
|               | نهاية القصة زوجته موته                                 |
| 791.          | قوم هود                                                |
| 794.          | مجادلة هود لقومهمعادلة هود القومه                      |
| 798.          | جحود قوم هود                                           |
| <b>۲۹</b> ٦.  | عقاب الله لهم بالريح العقيمعقاب الله لهم بالريح العقيم |

| 491         |                                        | ثمود وصالح     |
|-------------|----------------------------------------|----------------|
| ۳.,         | م ثمودم                                | ناقة الله لقو. |
| ٣.٢         | وهلاك ڠودوهلاك غود                     | عقر الناقة و   |
| ٣ . ٤       | في أرض ثمودفي أرض ثمود                 | الرسول ﷺ       |
| ٣.٦         | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الطيرة والتش   |
| ۳. ۹        | هودية والنصرانية                       | إبراهيم واليه  |
| ٣١١         | و أباه إلى الإسلام " مويم "            | إبراهيم يدع    |
| ٣1٣         | و قومه " الشعراء "                     | إبراهيم يدع    |
| ٣١٤         |                                        | أنواع القلوب   |
| ٣١٦         | ے ربه علق                              | إبراهيم يعرف   |
| ٣1٧         | م بعد كيده للأصنام                     | حرق إبراهي     |
| ٣1٨         | ود وأهل حران                           | مناظرة النمر   |
| ٣١٩         | ي مصو                                  | إبراهيم ﷺ ف    |
| ٣٢.         | ، ابن عباس                             | زمزم حديث      |
| ٣٢٢         | لعتيق                                  | بناء البيت ا   |
| 47 £        | ۇيا والذبح                             | إبراهيم والرؤ  |
| 440         | يم ﷺ والبشرى                           | ضيف إبراه      |
| 477         | قومه                                   | لوط يدعو ف     |
| <b>4</b> 47 | وط                                     | هلاك قوم ل     |
| ٣٣.         | حاق يعقوب                              | إسماعيل إس     |
| 441         |                                        | آداب الرؤيا    |
| 44 8        | وسف ﷺ                                  | كيد اخوة ي     |

| امرأة العزيزا                            |
|------------------------------------------|
| بوسف والعزيز والنسوة                     |
| بوسف في السجن                            |
| رؤيا ملك مصر                             |
| خوة يوسف في مصر                          |
| كيد يوسف لأخيه                           |
| شدة الابتلاء والفراقشدة الابتلاء والفراق |
| ختام قصة يوسف                            |
| التوبة والاستغفارالتوبة والاستغفار       |
| استقبال رمضان                            |
| ذکری بدر الکتری                          |



المكتبة الحاصة